البَيْتُ الاعوَج

# أغتات اكريشي



# **CROOKED HOUSE**

by AGATHA CHRISTIE

> **ترجمة** سمية فلّو عبود

ARABIC EDITION 1993 © SAWT AL-NAS

P.O.Box:7038 - Limassol CYPRUS

P.O.Box:113/5796 -Beirut LEBANON

ISBN 1-85513-179X

جميع الحقوق العربية محفوظة



الطبعة الأولى، آب/اغسطس ١٩٩٣ الغلاف، تصميم رملة شماعة رسوم، شيقورن كوريغان

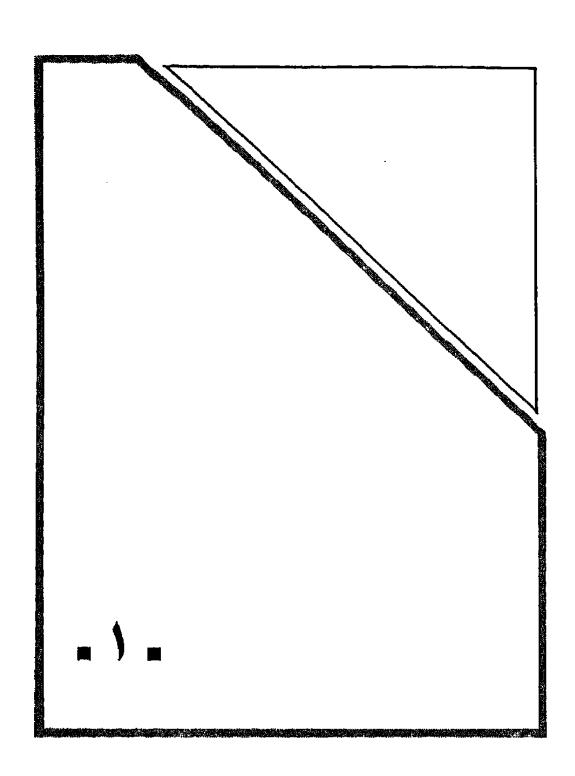

To: www.al-mostafa.com

التقيت صوفيا ليونيدس للمرة الأولى في مصر، والحرب تشارف على نهايتها. كانت تشغل منصباً إدارياً عالياً في أحد فروع وزارة الخارجية هناك. عرفتها في البداية بصفة رسمية، وسرعان ما نالت إعجابي بفضل كفاءتها التي أوصلتها إلى المركز الذي تحتله بالرغم من صغر سنها (كانت في الثانية والعشرين من عمرها).

بالإضافة إلى ملامحها الجذابة كانت سريعة البديهة وتتمتع بروح فكاهية ساخرة وجدتها مبهجة للغاية، تصاحبنا، كان التحدث إليها متعة لا تُضاهى وكانت لقاءاتنا على العشاء أو للرقص من حين لآخر مصدر فرح وسرور.

كنت على يقين من ذلك: وحين تلقيت الأوامر بالانتقال شرقاً عند نهاية الحرب في أوروبا صرت على يقين من شعور أخر للنني أحب صوفيا وأريدها زوجة لي.

كنّا نتناول طعام العشاء في فندق شيبرد بالقاهرة حبث تكشّف لي ذلك الإحساس، ولم يكن ذلك صدمة أو مفاجئة، بل إقرار بواقع أعايشه منذ فترة. تأملتها بنظرة مختلفة لكنني لم أر فيها إلّا المزايا التي عرفتها وأحببتها: شعرها الأسود

المتموّج الذي يرتفع بغرور فوق جبينها، وعيناها الزرقاوان المفعمتان بالحيوية، وذقنها المربع الصغير الذي يدل على ميلها للمشاكسة، وأنفها المستقيم.

أعجبتني بذلتها الرمادية الأنيقة والقميص الأبيض الرقيق. أنعشني وأغراني مظهرها الإنكليزي ذلك أنها رغم غياب طال ثلاث سنوات عن أرض الوطن، لا تستطيع أية فتاة أخرى أن تبدو إنكليزية أكثر منها ـ وفيما كنت أفكر في ذلك تساءلت ما إذا كانت إنكليزية بالفعل كما يدلّ عليه مظهرها. هـل تستطيع الحقيقة أن تصل إلى درجة الكمال التي يصل إليها الأداء المسرحيّ؟

تحدثنا معاً، وتناقشنا في أمور عديدة، في أمور نحبها وأخرى نفر منها، وفي المستقبل، وفي الأصدقاء والمعارف ـ وانتبهت أن صوفيا لم تذكر لي شيئاً عن عائلتها. كانت تعرف كلّ شيء عني، (كانت تجيد الاستماع للآخرين) ولم أكن أعرف شيئاً عنها.

افترضت أنها تنتمي إلى وضع اجتماعي مالوف، لكنها لم تشر إليه مرة واحدة. وحتى هذه اللحظة ما زلت عاجزاً عن فهم موقفها هذا.

سألتني صوفيا بماذا أفكر.

قلت لها بصراحة: أفكر فيك.

قالت: أه، فهمت. وبدت كأنها أدركت ذلك قبل سماع جوابي.

قلت: قد لا نلتقي مرة ثانية في السنتين المقبلتين، وأنا لا أعرف تماماً متى أعود إلى إنكلترا. لكنني حين عودتي أريد أن ألتقى بك وأن أتقدم لطلب الزواج منك.

لم تظهر عليها الدهشة، وواصلت تدخين سيجارتها دون أن تنظر إليّ.

تضايقت وخفت أن تسيء فهم كلامي، فقلت لها: إسمعيني يا صوفيا، أنا لا أريد على الإطلاق أن أطلب منك المزواج الآن، لأن الموضع غير ملائم. قيد ترفضيين بسبب التسرع وسيوف أشعر بالبؤس وقد أرتبط بامرأة بشعة ثأراً لكرامتي. وحتى ليو توافقين ماذا سنفعل؟ هيل نتزوج ونفتيرق مباشرة؟ أم نعلن خطوبتنا التي سندوم فترة طويلة؟ أنا لا أرضى بذلك لك. قيد تلتقين برجل أخر وتشعرين بأنك مجبرة على أن تكوني مخلصة لي. نحن نعيش في جو محموم ومهبووس وغالبية الناس تتخذ قرارات حاسمة بتسرع غير مألوف، وعلاقات النواج وعلاقات الحبّ تنعقد وتنحل بالسرعة نفسها. أريدك أن تعودي إلى بيتك حرّة وغير مرتبطة وأن تلتفتي إلى عالم ما بعد الحرب من حولك وتتخذي لنفسك موقعاً فيه. المشاعر التي تربطنا، يا صوفيا، وجب أن تستمر، وأنا لا أريد زوانجاً من نوع آخر.

قالت صوفيا: ولا أنا أيضاً.

\_ في هذه الحالة أعتقد أنه يحق لي أن أطلعك على - حقيقة مشاعري.

قالت صوفيا هامسة: لكن لا داعي لاستخدام تعابير عاطفية.

\_ حبيبتي \_ ألم تفهمي؟ كنت أحاول ألّا أقول لك أنني أحيك ...

قاطعتني قائلة: لقد فهمت ذلك جيداً يا تشارلز. وأنا معجبة بأسلوبك، وتستطيع حين عودتك أن تتصل بي - هـذا إذا كنت لا تزال ترغب في - .

وجاء دوري لكى أقاطعها.

- ـ ليس عندى أيّ شكّ في ذلك.
- \_ الشك موجود دائماً يا تشارلز. قد يطرأ عامل غير متوقع ويؤثر على مجرى الأمور. أنت، مثلاً، لا تعرف عني شيئاً، اليس كذلك؟
  - \_ أنا لا أعرف حتى عنوانك في إنكلترا.
    - ـ أنا أسكن في «سوينلي دين».

إنها ضاحية معروفة من ضواحي مدينة لندن تشتهر بشلاثة من أهم ملاعب الغولف في المدينة.

أضافت بإيقاع موسيقي هادىء: في بيت صغير أعوج.

رأت بريق الدهشة في عيني وبدت مسرورة وهي تذكر تلك الجملة المقتبسة من أغنية معروفة: «وكانوا جميعاً يسكنون في بيت صغير أعوج...» بيتنا ليس صغيراً لكنه بالتأكيد أعوج سطحه فيه أجزاء عديدة مثلثة الزوايا، فيه أقسام خشبية وأخرى مكسوة بالجصّ!.

- هل أنت من عائلة كبيرة؟ هل عندك إخوة وأخوات؟
- لي أخ واحد، وأخت، وأم وأب وعم متزوج وجد وخالمة وزوجة جد.

قلت مأخوذاً: يا إلهي!

ضحكت.

- لم نكن بالطبع نعيش في بيت واحد من قبل لكن الحسرب والقصف جعلا العائلة تجتمع لا أعرف وحدقت وهي عابسة وأضافت:
- ربما كان أفراد العائلة يعيشون دائماً مع بعضهم البعض

من الناحية الروحية .. تحت رعاية جدي وحمايته. جدي شخصية متميزة فعلاً، لقد تجاوز الثمانين، قصير القامة وله حضور ملفت بحيث يبدو الآخرون باهتين من حوله.

قلت: إنه مثير للاهتمام.

ـ هو كذلك فعلاً. إنه يوناني الأصل من مدينة سميرنا واسمه أريستيد ليونيدس. والتمعت عيناها قليلاً وهي تضيف: إنه ثري جداً.

\_ وهل سيظل أحد ثرياً بعد نهاية هذه الحرب؟

ردّت صوفيا بإصرار: أجل، جدي. إنه لا يتأثر بالأساليب المتبعة لابتزاز أموال الأغنياء، بل يحاول أن يبتز المبتزّين.

أضافت تقول: إنني أتساءل ما إذا كنت ستحبه؟

سألتها: وهل أنت تحبينه؟

- أكثر من أي إنسان أخر.

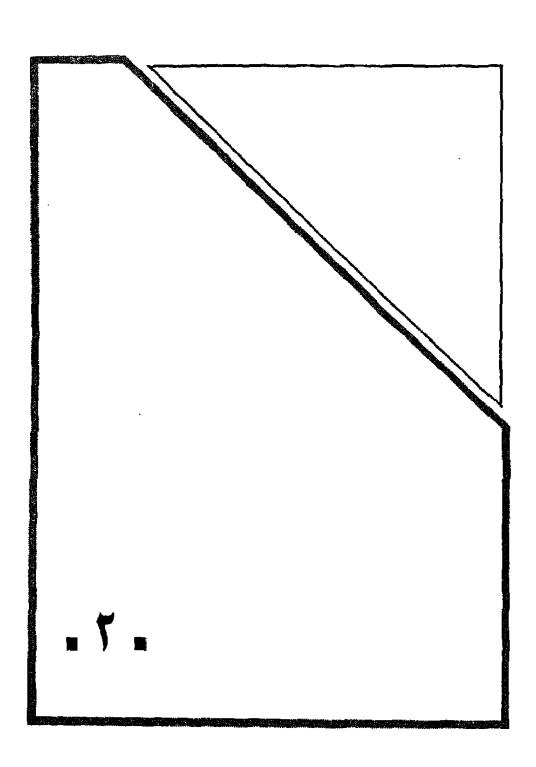

لم أعد إلى إنكلترا إلا بعد مضي سنتين ونيف، لم تكن فيهما الحياة سهلة. كتبت إلى صوفيا عدداً من الرسائل، وكانت ترد علي بشكل منتظم. كانت رسائلها، مثل رسائلي، خالية من التعابير الغرامية. كنّا من خلال الرسائل صديقين نتناقش في عدة قضايا وأفكار ونبدي رأينا في شؤون الحياة العادية. لكنني كنت واثقاً أن مشاعر كلّ واحد منا تجاه الآخر كانت تنمو وتزداد صلابة.

عدت إلى إنكلترا ذات يوم رمادي هادىء من أيام شهر أيلول/ سبتمبر. أوراق الأشجار كانت ذهبية اللون تحت أشعة ضوء المساء الباهت، والريح كانت تعصف ثم تهدأ فجأة. من المطار أرسلت برقية إلى صوفيا:

\_ وصلت للتو. هل تتناولين العشاء معي في مطعم ماريو عند التاسعة؟ \_ تشارلز.

بعد حوالي ساعتين كنت جالساً أقراً في صحيفة التايمز صفحة الولادات وإعلانات الزفاف والوفيات ولفت إنتباهي اسم ليونيدس، فقرأت الإعلان:

«بمزيد من اللوعة والأسى، تنعى إليكم بريندا ليونيدس وفاة

زوجها المحبوب أريستيد ليونيدس، الذي وافقه المنية في بيته في سوينلي دين عن سبعة وثمانين عاماً في التاسع عشر من شهر أيلول الجاري».

# وتحته مباشرة قرأت إعلاناً ثانياً:

وتنعي عنائلة لينونيدس، المناسوف علينه، الوالند والجند، الريستيد ليونيندس الذي وافته المنية على نحو مفاجىء في بيته في سوينلي دين. ترسل باقات الزهور إلى كنيسة القديس أيلدريد في سوينلي دين.

استغربت من وجود إعلانين، وقد يكون هذا ناتجاً عن خطأ تحريري أدّى إلى نشر خبر واحد مرتين. المهم بالنسبة لي هو وضع صوفيا. أرسلت إليها مباشرة برقية ثانية:

قرأت منذ قليل نبأ وفاة جدك. تعازي القلبية. أرجو أن تتصلي بي لتحديد موعد آخر للقائنا يكون مناسباً لك \_ تشارلز.

وصلتني برقية من صوفيا عند الساعة السادسة وأنا في بيت والدي. وكان نصها:

ساكون في مطعم ماريو عند التاسعة من هذا المساء. صوفيا.

شعرت بالاضطراب والتوتر لأنني سألتقي بصوفيا ثانية. مرّ الوقت ببطء مزعج. وصلت إلى مطعم ماريو قبل الموعد بعشرين دقيقة. صوفيا تأخرت خمس دقائق فقط.

من الطبيعي أن يشعر المرء بصدمة حين يلتقي شخصاً لم يره منذ فترة طويلة وكان حاضراً في ذهنه طوال فترة الفراق. حين دخلت صوفيا من الباب النجاجي المتسارجح شعرت أن لقاءنا غير واقعي. كانت ترتدي فستاناً أسود وقد أجفلني ذلك لسبب أجهله. معظم السيدات من حولي كنّ يرتدين ثياباً

سوداء، لكن صوفيا كانت ترتدي فستان حداد ـ والذي أثار دهشتي أن تكون صوفيا من النساء اللواتي يرتدين الأسود للحداد ـ حتى على فقيد عزيز على قلبها.

تناولنا كأسين من الكوكتيل عند البار، ثم توجهنا إلى الطاولة المحجوزة لنا. تبادلنا الحديث بسرعة وبانفعال حول أصدقاء مشتركين عرفناهم أثناء الإقامة في القاهرة. كان الحديث مفتعلاً لكنه ساعدنا على تجاوز الارتباك في بداية اللقاء. قدمت لها تعزيتي بوفاة جدها واكتفت صوفيا بالقول بهدوء أن ذلك كان سريعاً جداً. ثم عدنا إلى ذكرياتنا. بدأت أشعر بعدم ارتياح، وأن هناك خللاً معيناً؛ خلل غير ناتيج عن الارتباك الطبيعي في بداية اللقاء. بالتأكيد توجد مشكلة، ومشكلة لها علاقة بصوفيا بنسها. هل ستقول لي أنها التقت برجل آخر وأنها تميل إليه؟ أو أن شعورها نحوي كان مجرد غلطة؟

لم أقتنع بما تبادر إلى ذهني \_ ولم أعرف سبباً لتغير صوفيا. وفي هذه الأثناء كنا نواصل حديثنا المصطنع.

حين وضع الخادم فنجاني القهوة على الطاولة وابتعد وهو ينحني لنا، تغير الموقف على نحو مفاجىء وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي. شعرت أن صوفيا تجلس معي في مطعم إلى طاولة صغيرة، كما كنا نجلس غالباً في الماضي، وسنوات الفراق تلاشت بينتا.

قلت: صوفيا.

وفي الحال ردّت: تشارلز.

تنهدت بعمق وبارتياح.

قلت: أخيراً ارتحنا، ماذا حدث لنا؟

\_ إنها على الأرجح غلطتي. كنت غبية.

- \_ هل كلّ شيء على ما يرام الآن؟
  - أجل، كل شيء على ما يرام.

تبادلنا الابتسامات.

قلت: حبيبتي! وبعد قليل أضفت: متى نحدد موعد زفافنا؟ ذبلت ابتسامتها، وعاد ذلك الخلل يرسم جداراً بيننا.

قالت: لا أعرف، لست واثقة يا تشارلز من أنني أستطيع أن أتزوجك.

لكن، صوفيا! ولم لا؟ هل سبب ذلك شعورك بأنني غريب عنك؟ هل أنت بحاجة لمزيد من الوقت لتعتادي علي ثانية؟ هل هناك رجل آخر في حياتك؟ لا... وسكت ثم قلت: أنا مجنون. لا علاقة لرأيك بأي شيء من هذا القبيل.

قالت: لا علاقة له بذلك فعلاً.

انتظرتُ تفسيرها. ثم قالت بصوت منخفض: السبب في تريثي هو وفاة جدي.

- وفاة جدك؟ لكن لماذا؟ ما علاقة ذلك بزواجنا؟ أنتِ لا تقصدين... ولا تفكرين... هل هناك مشكلة مالية؟ ألم يترك تروة؟ لكن بالتأكيد يا حبيبتي...
- المشكلة لا علاقة لها بالمال أو بالشروة. وابتسمت لي ابتسامة سرعان ما زالت، وأضافت تقول: أعرف أنك مستعد لأن تأخذني بالثوب الذي أرتديه، كما يقول المثل. وجدي أيضاً لم يخسر في حياته أي مبلغ جمعه.
  - \_ ما الأمر إذاً؟
  - إنه موته ... إنني أعتقد يا تشارلز أنه مات مقتولًا ...

حدّقت فيها وقلت: يا لها من فكرة مذهلة! وما الذي يجعلك تفكرين في ذلك؟

\_ إنها ليست مجرد فكرة.

منذ البداية رفض الدكتور الذي عاينه أن يوقّع على شهادة وفاته، بل طالب بإجراء تشريح للجثة. من الواضح أنه يشك بوجود شيء غير طبيعي.

لم أناقشها، لأنها ذكية جداً وإذا توصلت إلى استنتاج فهذا يعني أنها أشبعته درساً ويمكن الاستناد إليه.

قلت لها بإخلاص: قد تكون هذه الشكوك في غير محلها. وإذا افترضنا بالفعل أنها في محلها، كيف يؤثّر ذلك علينا؟

ـ قد يكون لذلك تأثيره في ظروف معينة. أنت تعمل في السلك الدبلوماسي، واختيار الزوجة المناسبة لك لا يخضع لمرغبة شخصية فقط، بل يكون للمسؤولين رأيهم فيه أيضاً لا... أرجوك لا تحاول أن ترد بانفعال. لا تقل كلمات تشعر بأنك ملزم أن تقولها... وأنا واثقة أنك مقتنع بها في الوقت نفسه... وأنا من الناحية النظرية أوافقك عليها. يجب أن تعرف أنني متكبرة... متكبرة جداً. أريد أن يكون زواجنا مناسبة سعيدة بالنسبة للجميع... ولا أريد أن يقدم أي واحد منا أدنى تضحية من أجل الحب؟ وكما قلت لك، قد تكون الشكوك...

- \_ تعنين أن الدكتور قد يكون مخطئاً؟
- حتى لو لم يكن مخطئاً لا يعود لذلك أهمية، طالما أن الشخص المناسب هو الذي قتل جدى.
  - ماذا تقصدین بذلك یا صوفیا؟

\_ أعرف أن كلامي يخيفك، لكنني أريد أن أكون صريحة معك.

وأدركت مقدماً ما أريد قوله فتابعت تقول: «لا يا تشارلذ، لن أقدم أي تفسير آخر، لقد شرحت لك ما فيه الكفاية. كنت مصممة على الحضور، وعلى اللقاء بك هذه الليلة... لكي أخبرك بنفسي بملابسات الحادثة وأشرح لك موقفي، لن نستطيع أن نفكر بالاستقرار قبل تسوية هذه المشكلة...

- \_ إشرحي لي مخاوفك على الأقل.
- هزت رأسها وقالت: لا أريد ذلك.
  - ـ لكن... يا صوفيا...
- ـ لا، يا تشارلز. لا أريدك أن ترى الأمور من وجهة نظري أنا. أريدك أن تتأملها من الخارج وبدون تحيّز.
  - \_ وكيف لي أن أفعل ذلك؟

نظرت إلى وتألق بريق غريب في عينيها الزرقاوين. وقالت: ستعرف الردّ من والدك.

كنت قد أخبرت صوفيا في القاهرة أن والدي يشغل منصب مساعد مفوض في سكوتلاند يارد. وكان لا يزال في منصبه هذا. حين سمعت كلماتها شعرت بأن حملًا كبيراً يوضع على كتفيّ.

- \_ المسألة معقدة إلى هذه الدرجة إذاً؟
- أظنّ ذلك. هل ترى رجلاً جالساً إلى طاولة وحده قرب الباب... إنه لطيف ويبدو بليد الحسّ كأنه جندي سابق؟
  - أجل.
- \_ كان في محطة سوينلي دين هذا المساء حين صعدت في القطار.

#### \_ تقصدين أنه بالحقك؟

\_ أجل. أعتقد أن جميع أفراد العائلة... كيف نقول ذلك عادة؟... يخضعون للمراقبة. لقد ألمحوا لنا بعدم مغادرة المنزل. لكنني كنت مصممة على لقائك، فتسلّلت من نافذة الحمام ونزلت على أنبوب الماء.

## \_ حبيبتي!

ــ لكن رجال الشرطة قديرون، وقد عرفوا طبعاً نصّ البرقية التي أرسلتها لك، حسناً... دعنا من ذلك الآن... المهم أننا التقينا... لكن من الآن فصاعداً يجب أن يكون كل واحد منا بمفرده.

تريثت قليلًا ثم أضافت: لسوء الحظ، لا شك في أننا نتبادل الحبّ.

ـ لا شك في ذلك على الإطلاق. ولا تقولي: لسوء الحظ. انت وأنا عشنا أياماً صعبة في حرب عالمية، ونجونا مرات عديدة من الموت... وأنا لا أستطيع أن أفهم كيف أن الموت المفاجىء لرجل عجوز... بالمناسبة، كم كان عمره؟

## \_ سبعة وثمانون عاماً.

- بالتأكيد، لقد قرأت الخبر في صحيفة «التايمن». لو أنك تطلبين رأيي، سأقول أنه مات من الشيخوخة، وأعتقد أن أي محقّق يحترم نفسه سيوافق معي.
- لو أنك كنت تعرف جدي جيداً كنت ستتفاجاً من موته لأي سبب كان!

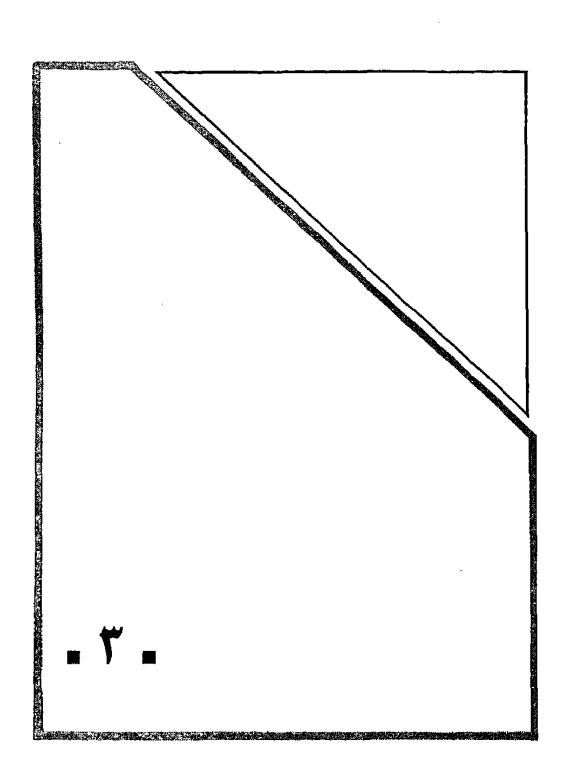

كنت دائماً أجد قدراً من الاهتمام بنشاط والدي وعمله، لكنني لم أكن أتصور أنني سأهتم به بشكل مباشر أو أنني سأجد نفسى معنياً به شخصياً.

لم أكن قد التقيت بوالدي بعد، لم أجده في البيت عند وصولي، أخذت حماماً وحلقت ذقني وغيرت ملابسي وخرجت للقاء صوفيا. عند عودتي قال لي غلوڤر أن والدي موجود في غرفة مكتبه.

كان جالساً إلى طاولته يحدّق عابساً في مجموعة من الأوراق أمامه، نهض بسرعة حين رآني،

تشارلز! أهلاً، أهلاً، طالت غيبتك هذه المرة.

لو أن رجلًا فرنسياً شاهد لقاءنا، بعد خمس سنوات من الحرب، كان سيشعر بخيبة أمل، مع أنَّ جميع الأحاسيس التي يثيرها اجتماع الشمل كانت موجودة. أنا ووالدي نتبادل محبة صادقة، وكلّ منا يقدر مشاعر الآخر ويفهمه جيداً.

قال لي: عندي زجاجة ويسكي من النوع الجيد. قبل لي متى تريد أن تتذوقه. أعتدر لأنني لم أكن موجوداً عند وصواك، عندى عمل كثير هذه الفترة. بدأنا التحقيق في قضية صعبة.

أسندت ظهري إلى الكرسي وأشعلت سيجارة، سالته: قضية أريستيد ليونيدس؟

قطب حاجبيه بسرعة ورمقني بنظرة فاحصة. سالني ببرود وبتهذيب: ما الذي يجعلك تقول ذلك يا تشارلز؟

- \_ كنت على حقّ إذاً؟
  - \_ وكيف عرفت؟
- ـ وصلتني معلومات معينة.
  - انتظر مزيداً من الشرح.
- المعلومات التي وصلتني كانت من داخل البيت.
  - اخبرني بالأمريا تشارلز.
- ـ قد لا يعجبك ما سأقوله. لقد تعرفت على صوفيا ليونيدس في القاهرة. ووقعت أسمر حبها، وأنوي أن أتخذهما زوجة لي. التقيت بها هذا المساء وتناولنا العشاء معاً.
- ـ تناولت العشاء معك؟ هنا في لندن؟ كيف استطاعت أن تفعل ذلك؟ لقد طلبنا من أفراد العائلة أن... طلبنا منهم بمنتهى اللّطف عدم مغادرة البيت.
- \_ هـذا صحيح، وصدوفيا خرجت من نافذة الحمام واستخدمت ماسورة المياه لتصل إلى الأرض.

ارتسمت ابتسامة نحيلة على شفتي الوالد وقال: يبدو أنها شابة موهوبة.

- ومجموعتك من رجال الشرطة على درجة عالية من الكفاءة. لقد تمكن أحد رجالك من ملاحقتها حتى مطعم ماريو. سوف تقرأ اسمى في التقرير الذي سيقدمه لك. الطول: ١١/٥ قدماً،

والشعر بنّي، والعينان عسليتان، والبذلة زرقاء داكنة ومخطّطة، الخ...

تأملني والدي بإصرار وسألني: هل هذه العلاقة ... جدية؟

\_ أجل، يا أبى، إنها علاقة جدية.

ساد الصمت فترة.

سألته: هل لديك مانع؟

- \_ لم أكن لأمانع لو أنني عرفت منذ أسبوع فقط. إنها من عائلة ذات مركز وجاه... وسوف تحصل على إرث كبير... وأنا أعرفك جيداً، أنت لا تتعلّق بأية فتاة بسهولة. لكن يبدو أن...
  - \_ ماذا تريد أن تقول يا أبى؟
  - \_ سيكون كلّ شيء على ما يرام لو أن...
    - \_ لو أن ماذا؟
  - \_ لو أن الشخص المناسب هو الذي ارتكب الجريمة.

تلك كانت المرة الثانية في هذه الليلة التي أسمع فيها هذه العبارة. بدأت أهتم بالأمر.

- \_ ومن هو بالتحديد هذا الشخص المناسب؟ رمقنى بنظرة حادة.
  - \_ إلى أيّ حد تعرف هذه القضية؟
    - \_ لا أعرف شيئاً عنها.
- \_ لا شيء؟ وبدا مدهوشاً: ألم تخبرك الفتاة؟
- \_ لا. قالت لي أنها تفضيل لو أرى إلى التوضيع من الخارج وبدون تحيز.
  - \_ ترى ماذا تقصد بذلك؟
  - ـ أليس هدفها واضحاً؟

\_ لا يا تشارلز. لا أعتقد ذلك.

أخذ يروح ويجيء وهنو عابس. كنان قد أشعل سيجناراً، والسيجنار انطفأ دون أن يضعه في قمه. هنذا دليل على شدة قلقه.

سألني فجأة: ماذا تعرف عن العائلة؟

- اللعنة على الجميع! أعرف أن هناك رجلاً عجوزاً وعنده مجموعة من الأبناء والبنات والأحفاد والأنسباء. لا أعرف الفروع جيداً. وسكت قليلاً ثم قلت: من الأفضل أن تشرح لي الأمر بنفسك يا أبى.
- أجل وجلس وقال: حسناً، سوف أبداً من البداية،. من أريستيد ليونيدس الذي وصل إلى انكلترا وهو في الرابعة والعشرين.
  - \_ يونانى من سميرنا.
    - تعرف ذلك عنه؟
  - أجل، وهذا تقريباً كلّ ما أعرفه.

فتح الباب عُلوڤر وقال ان المفتش تاڤيرنر وصل.

قال لي والدي: هو المسؤول عن القضية، وقد بدأ تصرياته حول العائلة ويعرف عن هذا الموضوع أكثر مني. دعه يدخل يا عُلوڤر.

سألته ما إذا كانت الشرطة المحلية في سوينلي دين طلبت مساعدة سكوتلاند يارد.

- هذه المنطقة تقع تحت سلطتنا. سوينلي دين تعتبر من ضمن لندن الكبرى.

أحنيت رأسي للمفتش تأفيرنر عند دخوله. كنت أعرفه منذ سنوات عديدة. سلم علي بحرارة وهنأني على عودتي بالسلامة إلى أرض الوطن.

قال لي والدي: كنت أحاول أن أضع تشارلز في صورة ما حدث. إذا أخطأت تستطيع أن تصحّح لي خطأي يا تاڤيرنر. وصل ليونيدس إلى لندن في عام ١٨٨٤. أنشأ مطعماً صغيراً في سوهو، جنى منه ربحاً وفيراً، فأنشأ مطعماً ثانياً. وفي غضون فترة غير طويلة صار يمتلك سبعة أو ثمانية مطاعم، وجميعها كانت تدرّ عليه الأرباح.

قال المفتش تاڤيرنر: لم يرتكب أي خطأ في تجارته،

\_ إنه يتمتع بحاسة تمييز طبيعية، وقد صار ممولًا لعظم المطاعم المعروفة في اندن، ثم تحوّل إلى متعهد للحفالات والسهرات على نطاق واسع.

قال تاڤيرنر: وكان نشاطه يشمل مجالات أخرى، منها تجارة الملابس المستعملة، والحليّ الرخيصة وأشياء أخرى عديدة. فكّر قليلًا ثم قال: وكان بالطبع مخادعاً.

سألته: هل تقصد أنه كان لصّاً؟

هزّ تاڤيرنر رأسه.

- لا، لم أقصد ذلك. إنه مخادع فعلاً - لكنه ليس لصاً. لم يرتكب في حياته أي عمل مخالف للقانون. لكنه كان يفكر في كل الوسائل الممكنة لكي يلتف حول القانون. لقد تمكّن باسلوبه هذا من تجميع ثروة هائلة حتى أثناء الحرب الأخيرة، بعد أن صار كهلاً. لم يفعل شيئاً يطاله فيه القانون. لكنه حين كان يخطو خطوته تجد أنك مضطر لتبريرها قانونياً، إذا فهمت ما

أقصد. وحين تنتهي من إيجاد المبرّرات القانونية للخطوة الأولى بكون قد باشر بالقيام بمشروع آخر.

قلت: ببدو من كلامك أنه لم يكن شخصية جذابة.

- الغريب في الأمر أنه كان على قدر من الجاذبية، وكان يلفت النظر بقوة شخصيته. لم يكن في شكله ما يعجب، كان قزماً... ملامحه بشعة... لكن له سحره الخاص والنساء كن يقعن في غرامه.

قال والدي: أثار زواجه دهشة الجميع، لأنه تزوج من ابنة إقطاعي كبير.

رفعت حاجبي وقلت: زواج مصلحة؟

هزّ والدي رأسه وقال: لا، كان زواجاً عن حبّ. التقت به من أجل الإعداد لحفلة زفاف صديقة لها، وأحبته من اللقاء الأول. رفض والدها هذه العلاقة، لكنها كانت مصمّمة على الزواج منه. قلت لك، هذا السرجل كان جذاباً... وكانت شخصيته متميّزة بغرابتها وحيويتها مما جعل الفتاة تتمسك به لأنها شعرت بالملل من الرجال الإخرين الذين يحيطون بها.

- وهل كان زواجهما ناجماً؟

- كان ناجحاً للغاية، على عكس ما هو متوقع. بالطبع لم ينجحا في التقريب بين أصدقائهما (في تلك الأيام لم يكن المال قادراً على تخطي الحواجز الطبقية) لكن ذلك لم يؤثر على سعادتهما. عاشا بدون أصدقاء. شيد منزلاً لا يمكن أن يتصوّره عقل إنسان، وذلك في ضاحية سوينلي دين، وأنجبا فيه ثمانية أولاد.

هذا بالفعل تاريخ للعائلة.

\_ كان ليونيدس العجوز ذكياً في اختياره لضاحية سوينلي دين، لأن الموقع صار مرغوباً من الطبقات الراقية. لم يكن ملعبا الغولف الثاني والثالث قد شيّدا بعد. وكان هناك خليط من سكان المنطقة المحليّين الذين كانوا مولعين بحدائقهم وكانوا يحبون السيدة ليونيدس، ومن بعض الأثرياء من المدينة الذين كانوا يرغبون في التقرّب من ليونيدس لكي يفسح لهم المجال في اللقاء بذوي النفوذ من معارفه. كان السيد ليونيدس وزوجته سعيدين للغاية إلى أن وافتها المنية بعد إصابتها بالتهاب صدري في عام ١٩٠٥.

### \_ وتركت له ثمانية أولاد؟

\_ أحدهم مات وهو لا يزال طفاً. وشابان استشهدا في الحرب الأخيرة. وله ابنة تنوجت وهاجرت إلى استراليا وقد ماتت هناك. وابنة ثانية غير متنوجة ماتت في حادثة سيارة. وثالثة ماتت منذ سنة أو سنتين. لا ينال عنده إبنان على قيد الحياة، إبنه البكر ويدعى روجر وهو متنوج وليس عنده أولاد، وفيليب المتنوج من ممثلة شهيرة وعنده ثالثة أولاد: صوفيا التي تعرفها وأوستاس وجوزفين.

\_ والجميع يعيشون في البيت الذي أطلق عليه اسم «النتوءات الثلاثة».

- أجل. بيت روجر ليونيدس تدمّر بالقصف منذ بداية الحرب. وفيليب وعائلته كانوا يعيشون مع الرجل العجوز منذ عام ١٩٣٧. وفي البيت أيضا خالة كبيرة في السن، تدعى الآنسة دوهاڤيلاند، وهي أخت السيدة ليونيدس الأولى. كانت الخالة تكره زوج أختها، لكنها بعد وفاة أختها اعتبرت أن من

واجبها أن تقبل دعوة صهرها للإقامة في بيته من أجل العناية بالأولاد.

قال المفتش تافيرنر: وقد قامت بواجبها أحسن قيام. لكنها ليست من اللواتي يغين رأيهن في الآخرين، كانت طوال هذه المدة تعبر عن نفورها من ليونيدس وأسلوبه في العمل...

قلت: حسناً، البيت مليء بالسكان، من هو القاتل برأيك؟

هزّ تاڤرنر راسه،

ـ لا يزال الوقت مبكراً لتحديد ذلك.

قلت له: إنني أراهن بأنك تعرف القاتل. هيا، با تاڤيرنر أعطنا رأيك، لسنا في قاعة المحكمة هنا.

قال تاڤيرنر وهو مقطب الجبين: لسنا في قاعة المحكمة، وقد لا ندخل تلك القاعة أيضاً.

- تعني أنه لم يمت مقتولًا؟

ـ لقد مات مقتولًا، بالسمّ. لكن أنت تعرف جرائم السمّ، تكون قضاياها عادة معقدة ومن الصعب جداً التوصل إلى أدلّة واضحة. صعبة جداً، وتتطلب براعة ودقّة. قد تشير جميع الاحتمالات إلى طريق واحد...

- هذا ما أردت التوصل إليه. تبدو القضية واضحة في ذهنك، أليس كذلك؟

\_ في هذه القضية احتمال واضح وقوي جداً، والتفاصيل مُعدّة بإتقان. لكنني واثق من أن هذا الوضوح مخادع.

التفتُّ نحو والدي استنجد به.

قال ببطء: أنت تعرف يا تشارلز أنه في القضايا الإجرامية

غالباً ما يكون الاحتمال الواضع هو الإحتمال الصحيح. لقد تزوج ليونيدس العجوز للمرة الثانية منذ حوالي عشر سنوات.

- \_ عندما كان في السابعة والسبعين؟
- \_ أجل، وتزوج من شابة في الرابعة والعشرين.
  - صفّرت إعجاباً.
  - \_ ومن هي هذه الشابة؟
- شابة التقى بها في صالة للشاي. شابة محترمة وأنيقة وعلى قدر من الجمال لكنها تبدو ضعيفة وفاترة.
  - \_ ومن المفترض أن تكون هي الاحتمال الأقوى؟

قال تاقيرنر: أريد يا سيدي أن ألفت انتباهيك إلى أنها في الرابعة والثلاثين ـ وهذا السن خطير. إنها تحب الحياة المرقبة، وفي البيت شاب يعمل مدرساً خصوصياً للأحفاد. لم يشارك في الحرب لأنه مصاب بضعف في قلبه، أو أنه قدم عذراً مشابهاً. وتربط بينه وبين السيدة ليونيدس صداقة حميمة.

نظرت إليه وأنا أفكر في الأمر. لا شك أن هذه عقدة معروفة ومألوفة. والسيدة ليونيدس كما قال والدي محترمة جداً، وهناك عدد كبير من الجرائم ترتكب تحت ستر الإحترام.

سألته: ما هو نوع السم الذي استخدم؟ الزرنيخ؟

- \_ لا. لم يصلنا تحليل المختبر النهائي بعد، لكن الدكتور يرجّح أنه «الإيسرين»،
- \_ هـذا السمّ غير شـائـع، اليس كـذلـك؟ ليس من الصعب الوصول إلى المشتري.

ليس الأمر بهذه البساطة. كان السم موجوداً في قارورة قطرة للعيون.

قال والدي: ليونيدس كان يعاني من مرض السكري، وعليه أن يأخذ كل يوم حقنة من الأنسولين. والأنسولين يوزّع في قوارير صغيرة لها غطاء مطاطي، والإبرة يتم غرسها في هذا الغطاء لسحب الدواء السائل.

وحزرت ما حدث:

- \_ وفي المرة الأخميرة لم يكن في القمارورة الأنسسولمين بل الإيسرين؟
  - ــ تماماً.
  - \_ ومن الذي أعطاه الحقنة؟
    - ـ زوجته.

فهمت ما كانت تقصده صوفيا حين قالت: الشخص المناسب.

سئلته: هل السيدة ليونيدس الثانية على علاقة طيبة بسائر أفراد الأسرة؟

- لا. أعتقد أن العلاقة لا تتعدى تبادل بعض الكلمات.

بدأ الأمر يزداد وضوحاً. لكن المفتش تاڤيرنر لم يكن سمعيداً بهذا الاستنتاج السريع.

سألته: ما الذي يزعجك؟

- لو أنها هي الجانية، يا سيد تشارلز، كان من السهل عليها أن تستبدل قارورة السمّ بقارورة إنسولين أصلية. وأتا لا

أستطيع أن أفهم لماذا لم تفعل ذلك إذا افترضنا أنها مذنبة فعلاً.

\_ صحيح، الحقّ معك. وهناك عدة قوارير من الأنسولين؟

\_ آه، طبعاً، قوارير ملآنة وقوارير فارغة. ولو أنها فعلت ذلك لم يكن الدكتور سيلاحظ شيئاً، لأن عوارض التسمّم بالإيسرين لا تزال غير معروفة. لكن الدكتور أخذ يفحص قارورة الانسولين الأخيرة للتأكد من أنها تحتوي على نسبة التركيز الملائمة أو أنها صالحة للاستعمال، وانتبه في الحال أن السائل الذي تحتويه لم يكن الأنسولين.

قلت وأنا أفكر: وهكذا تبدو السيدة ليونيدس إما غبية جداً ـ أو ذات ذكاء مميّز.

\_ تقصد أنها...

\_ أقصد أنها راهنت على أنك سوف تستنتج أن الجاني لا يمكن أن يكون غبياً إلى هذا الحدّ. ما هي الاحتمالات الأخرى؟ هل هناك مشبوهون أخرون؟

قال والدي بهدوء: الشبهة تتوزّع على جميع المقيمين في البيت. كان العجوز يحتفظ بكمية وافرة من قوارير الأنسولين، كمية تكفي لأسبوعين تقريباً. ومن السهل على أي شخص أن يعبث بمحتويات إحدى القوارير ويكون واثقاً أنها سوف تستخدم في أيام معدودة.

\_ وأى شخص كان يستطيع الوصول إلى هذه القوارير؟

لم تكن مخبأة في خزانة مقفلة. كانت توضع على رف في خزانة الأدوية في الحمام التابع لجناحه الخاص. وأي مقيم في البيت يستطيع أن يدخل إلى هذا الجناح ويخرج منه بحرية.

\_ هل يوجد دافع قوي؟ تنهد والدي.

- يا عزيزي تشارلز، أريستيد ليونيدس كان ثرياً جداً. صحيح أنه وزّع جزءاً من ثروته على أفراد عائلته، لكن ربما يكون أحدهم طمع في الحصول على المزيد.

\_ لكن الأرملة الشابة هي أكثر واحدة ترغب في ذلك. وصديقها، هل هو غني؟

\_ لا، إنه فقير كفأر يختبىء في كنيسة.

فجأة تذكرت الأغنية التي أشارت صوفيا إلى جملة فيها، ورددت في سرّي مقطعاً من تلك الأغنية التي يحفظها الأطفال عادة:

ديُحكى أن رجلًا محدودب الظهر مشى في طريق عوجاء وجد نصف شلن أعوج قرب جدار أعوج وكانت عنده قطة عوجاء اصطادت فارأ أعوج وكان الجميع يسكنون في بيت صغير أعوج».

سألت تافيرنر: ما هو رأيك بالسيدة ليونيدس؟

أجابني ببطء: من الصعب أن أعطيك رأياً واضحاً... إنها ليست ذات شخصية بسيطة ـ لذلك يصعب عليك أن تعرف بماذا تفكر. إنها تحب العيش المرفّة... هذا على الأقل أنا متأكد منه. إنها نشبه برأيي قطة كبيرة وكسولة... أنا لا أكره القطط. لا بأس بالقطط...

وتنهد وقال: نحن نريد التوصل إلى دليل قاطع.

فكرت أنه على حقّ، كلنا نريد التوصيل إلى الدليل على أن

السيدة ليونيدس هي التي حقنت زوجها بالسمّ. صوفيا تريد ذلك، وأنا أريده، والمفتش تاڤيرنر يريده أيضاً.

عندئذٍ ستصبح الحياة جميلة!

لكن صوفيا لم تكن واثقة من شكوكها، وأنا أيضاً ولا أعتقد أن المفتش تاڤيرنر كان واثقاً من شكوكه أيضاً...

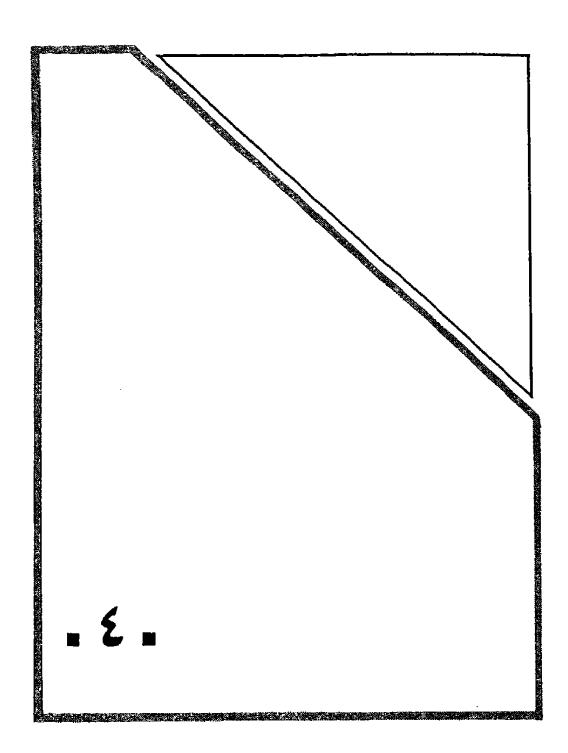

في اليوم التالي قصدت منزل: «النتوءات الثلاثة» مع تاڤيرنر. وجودي هناك كان غريباً، كان على الأقل غير متعارف عليه. لكن والدى لم يكن يميل دائماً إلى القرارات المتعارف عليها.

كنت أتمتع بموقع مقبول لأنني عملت في السابق مع جهاز الأمن الخاص في سكوتلاند يارد وذلك في الأيام الأولى لاندلاع الحرب.

لكن وجودي في بيت ليونيدس كان مختلفاً تماماً... لكن يبدو أن كفاءتي السابقة أعطتنى صفة رسمية، إلى حدّ ما.

قال لي والدي: إذا أردنا التوصل إلى حلّ لهذه القضية يجب علينا أن تحصل على معلومات موتوقة من الداخل. يجب أن نعرف جيداً الأشخاص الذين يقيمون في البيت. يجب أن نعرفهم على حقيقتهم من الداخل... وليس من الخارج. وأنت الرجل المناسب الذي يستطيع الحصول على هذه المعلومات.

لم يعجبني كلامه. رميت بعقب سيجارتي من النافذة المشبّكة وقلت له:

\_ هل أنا جاسوس في الشرطة؟ هل تريدني أن أكون كذلك؟

المطلوب مني هو الحصول على المعلومات من صوفيا التي أحب، والتي تحبني وتثق بي، كما أظنّ.

تضايق والدي وقال لي بنبرة حادّة:

\_ أرجوك لا تنظر إلى الأمر من الزاوية المبتذلة. أريد أن أسئلك أولًا، أنت واثق، أليس كذلك، أن صديقتك الشابة لم تقتل جدّها؟

\_ بالطبع أنا واثق منها. يا لها من فكرة سخيفة.

\_ عظيم... وهذا هو رأينا أيضاً. لقد غابت عن البيت سنوات عديدة، وحافظت على علاقة وطيدة بجدها. خصّص لها مدخولاً سخياً، وأعتقد أنه كان سيفرح لخطوبتكما وكان على الأرجح سيقدم لها هدية زفاف تليق بها. نحن لا نشك بها، لأنه ليس لدينا أيّ مبرر لذلك. لكن يجب أن تفهم أنها لن تقبل النواج منك طالما أننا لم نتوصل إلى حلّ الغموض في هذه القضية. هذا ما فهمته من حديثها معك. وأريدك أن تفهم أيضاً أنه من الصعب جداً حلّ الغموض في هذا النوع من القضايا. قد نكون متأكدين أن الزوجة وصديقها تعاونا لتنفيذ الجريمة... لكن إثبات ذلك موضوع أخر. ليست لدينا حتى الأن المعطيات الكافية لوضع القضية بين يدي النائب العام. وطالما أننا لم نتوصل إلى دليل إثبات قاطع ضدها، لن يتعدى التهامنا لها مجرد الشك. أنت تفهم ما أقصده، أليس كذلك؟

ـ أجل، فهمت قصدك.

قال والدى بهدوء بعد ذلك:

\_ لماذا لا تصارحها بالحقيقة؟

\_ تقصد أن أطلب من صوفيا... أن... وسكتً.

كان والدي يهزّ رأسه بحماس وقال: أجل، أجل. أنا لا أطلب منك أن تبدأ مهمتك دون أن تصارح الفتاة بنواياك، أخبرها بطبيعة مهمتك واسالها رأيها في ذلك.

وهكذا، وفي اليوم التالي رافقت المفتش تاڤيرنر والرقيب لامب إلى سوينلي دين.

تجاوزنا ملعب الغولف بمسافة قصيرة، وانعطفنا في طريق فرعية، تخيلت أنها كانت قبل الحرب مغفلة بواسطة بوابة حديدية ضخمة. وهذه تم الاستيلاء عليها إما بسبب الحماسة الوطنية أو أنها صودرت من قبل السلطات المختصة. انطلقت بنا السيارة في طريق ملتوية تحيط بها شجيرات الورود ووصلنا إلى فسحة مرصوفة بالحصى أمام البيت.

ويا له من بيت! استغربت لماذا أطلقوا عليه اسم «النتوءات الشلاثة»، كان الأجدر أن يسموه «بيت الأحد عشر نتوءاً»! والغريب في الأمر أنه يوحي بأنه مشود... وأعتقد أنني عرفت سبب تشويهه. إنه بالفعل يشبه الكوخ في شكله، لكنه كوخ تضخم حتى تجاوز المقاييس المعروفة. شعرت وكأنني أنظر إلى كوخ ريفي من خلال عدسة مكبرة: العوارض الخشبية المائلة، والسهيكل الخشبي الذي يكسو الجصّ بعض أجزائه، والنتوءات... إنه بالفعل بيت أعوج توسع ونما كما ينمو الفطر أثناء الليل!

هكذا تصور صاحب المطاعم اليوناني البيت الإنكليزي، كان يريده بيتاً انكليزياً... بحجم قصر!

ترى ماذا قالت السيدة ليونيدس الأولى حين رأته؟ أعتقد أنه لم يسالها رأيها مسبقاً ولم يطلعها على الخريطة. كان يريد،

على الأرجح، أن يقدم لها مفاجأة على طريقته. ترى هـل أجفلت أم ابتسمت؟

من الواضح أنها عاشت فيه بسعادة وهناء.

قال المفتش تافيرنر: مشهد غير اعتيادي، أليس كذلك؟ يبدو أن العجوز أضاف إليه عدة غرف حتى صار بالإمكان تقسيمه إلى ثلاثة بيوت مستقلة، إلى حدّ ما، لكلّ بيت مطبخه وكلّ ما يحتاج إليه. كلّ شيء في الداخل من الطراز الأول، وكأنه فندق فخم.

خرجت صوفيا من الباب الرئيسي، كانت حاسرة الرأس وترتدي قميصاً أخضر وتنورة من التويد فذهلت حين رأتني. وقالت: أنت؟

قلت: صوفيا، أريد أن أتحدث إليك. أين نستطيع أن نتحدث بهدوء؟

شعرت أنها ترددت، لكنها استدارت وقالت: تفضّل!

مشينا على العشب الأخضر. كان مشهد ملعب الغولف الأول في سوينلي دين جميلًا، وتعلو في وسطه تلّة عليها مجموعة من أشجار الصنوبر، وتبدو وراءه البيوت الريفية من خلال الضباب الغائم.

قادتني صوفيا إلى حديقة مزخرفة بالصخور، كانت مهملة إلى حدّ ما، يوجد فيها مقعد خشبي قديم غير مريح على الإطلاق، وهناك جلسنا. ثم قالت: حسناً؟

لم يكن صوتها مشجّعاً. فأخبرتها بالأمر... بصراحة تامة. استمعت إلى بانتباه. لم يكن وجهها يدلّ على تفكيرها، وحين وصلت إلى نهاية كلامي تنهدت. كانت تنهيدتها عميقة، وقالت: والدك رجل ذكى جداً.

ـ والدي عنده مبررات. إنها برأيي فكرة مرفوضة ولكن...

قاطعتني وقالت: لا، لا تقل أنها فكرة مرفوضة، لانها قد تكون ذات فائدة. والدك يا تشارلز يدرك تماماً الأفكار التي تدور في رأسى. إنه يعرف الوضع أفضل منك.

وبحركة مفاجئة وعنيفة دلّت على يأسها، شدّت على يديها وقالت: يجب أن أعرف الحقيقة. يجب أن أعرفها.

- ـ بسببنا؟ لكن، يا حبيبتي ...
- \_ ليس فقط بسببنا يا تشارلز. يجب أن أعرف الحقيقة لكي أرتاح. أنا لم أكن صريحة معك البارحة يا تشارلز، لكنني سأعترف لك الآن بأننى خائفة.
  - \_ خائفة؟
- أجل... خائفة ... خائفة ... خائفة ... رجال الشرطة ووالدك وأنت والجميع يعتقدون أن بريندا هي القاتلة .
  - \_ تشر الاحتمالات...
- ـ أه، أجل، هذا افتراض محتمل، محتمل فعلاً. لكنني حين أقول أن بريندا قد تكون هي الجانية، أدرك تماماً أنني أتمنى لو كانت هذه هي الحقيقة، لأنني بالفعل لا أعتقد ذلك.

قلت بيطء: لا تعتقدين ذلك؟

ـ لا أعرف. أنت عرفت القضية من الخارج كما أردتك أن تفعل. والآن سأعرضها عليك من الداخل. إنني بكل بساطة لا

أعتقد أن بريندا ترتكب جريمة ولا تورّط نفسها في أي خطر. إنها حريصة للغاية.

- \_ وصديقها الشاب؟ لورانس براون؟
- \_ لورانس جبان كالأرنب، ليست عنده الشجاعة الكافية.
  - ــ من الصعب التأكد من ذلك.

- أجل، من الصعب أن نعرف، لأن الناس يفاجئوننا بتصرفاتهم. يتركون انطباعاً لدى الآخرين ويتبين فيما بعد أنه انطباع خاطىء تماماً. هذا غير صحيح دائماً... بل أحياناً. لكن بريندا على أية حال... وهزّت رأسها وتابعت تقول: كانت دائماً تسلك سلوكاً مناسباً، كالنساء اللواتي يُقمن في جناح الحريم. تحب الراحة والاسترخاء وتناول الحلويات واقتناء الملابس الجميلة والحيّ وقراءة الروايات الرديئة والذهاب إلى دور السينما. وأؤكد لك أنها كانت تنعم بالسعادة مع جدي، وقد يبدو ذلك غربياً حين نتذكر أنه كان في السابعة والثمانين. جدي كان قوي الشخصية، كما تعرف: يُخيّل إليّ أنه يجعل المرأة تشعر كأنها... كأنها ملكة... محظية السلطان! كنت منذ زواجه للمرة الثانية أشعر بأنه يـوحي لبريندا أنها امرأة رومنسية ومثيرة. كان يجيد التعامل مع النسياء طوال حياته... وهذه موهبة لا يخسرها الرجل مهما كبر في السنّ.

تركت مسألة بريندا جانباً وعدت إلى جملة قالتها صوفيا وقد أزعجتني فسألتها: لماذا قلت أنك خائفة؟

ارتعشت صوفيا قليلاً وضغطت على يديها. وقالت بصوت منخفض: لأن هذا صحيح. يهمّني جداً يا تشارلز أن أشرح لك وضعي. إنني أنتمي إلى عائلة غريبة الأطوار... كلّ واحد منا

على جانب من القسوة... وهي قسوة من أنواع مختلفة. هذا ما يثير قلقي. الأنواع المختلفة.

لا شك أنها رأت علامات عدم الفهم على وجهي، لذلك تابعت تقول بحماس:

- سأحاول أن أشرح لك ما أعنيه. سأبدأ بجدي عبلى سبيل المثال. كان يحكي لنا مرة عن صباه في «سميرنا»، وقال بشكل عادي أنه طعن رجلين بالسكين هناك. كان قد تشاجر معهما بسبب إهانة لا تغتفر، لا أذكر التفاصيل، لكنه أشار إلى عملية الطعن وكأنها حدثت بشكل طبيعي، ويبدو أنها لم تكن تعني له شيئاً. لكنها بدت لي حدثاً غريباً ويصعب تقبله على نصو اعتيادي في إنكلترا.

## أحنيت رأسي.

- هذا نوع من القسوة. وأضافت صوفيا تقول: جدتي أيضاً، التي بالكاد أتذكرها، لكنني سمعت الكثير عنها. أعتقد أنها كانت قاسية لأنها كانت بدون مخيلة. كانت تنتمي إلى سلالة من صيادي الثعالب... جنرالات كبار في السن يصدرون الأوامر بإطلاق النار على الآخرين. متعجرفون ولا يترددون باتخاذ قرارات حاسمة في شؤون الحياة أو الموت.

## \_ ألا تعتقدين أنك تعودين إلى تاريخ بعيد؟

- معك حقّ... لكنني أعترف بانني أخاف من الإنسان المتكبر والقاسي في الوقت نفسه. أما والدتي فهي ممثلة... وهي قريبة جداً إلى القلب. لكنها لا تمتلك على الإطلاق أيّ إحساس بالتناسب. إنها واحدة من أولئك الأنانيين الذين يرون إلى الأمور فقط من زاوية تأثيرها عليهم. هذا مخيف إلى حدّ ما،

كما تعرف. وهناك أيضاً كليمنسي، وهي زوجة عمي روجر. إنها عالمة وتقوم حالياً بأبحاث هامة، وهي قاسية أيضاً، وتظهر قسوتها في سلوكها البارد وفتورها تجاه الآخرين. عمي روجر هو نقيض لها... إنه صاحب أطيب قلب في العالم وهو محبوب جداً، لكنه صاحب مزاج مخيف فعلاً. بعض الأمور تجعل دمه يفور ولا يعود يعرف ماذا يفعل في هذه الحالة. وهناك والدي...

صمتت فترة طويلة. ثم أضافت ببطء: والدي، يجيد السيطرة على تصرفاته، بحيث لا نستطيع التكهّن بحقيقة أفكاره. إنه لا يترك أيّ شكل من أشكال الانفعال يظهر عليه أبداً. وهذه الحالة هي على الأرجح ردّة فعل غير واعية للدفاع عن النفس ضدّ الإفراط الذي تعيشه والدتي في انفعالاتها، لكن حالته هذه تثير قلقى أحياناً.

قلت لها: يا صغيرتي العزيزة، أنت تجهدين نفسك بدون مبرر. سوف تصلين في النهاية إلى أن كلّ فرد من أفراد الأسرة قادر على ارتكاب الجريمة.

- \_ وهذا صحيح. بما في ذلك أنا.
  - ـ ليس أنتٍ!

- بلى يا تشارلز، لا تستطيع أن تعتبرني استثناء. أعتقد أنني أستطيع أن أقتل شخصاً ما ... وسكتت لدقيقة أو دقيقتين، ثم أضافت: لكنني إذا أقدمت على ذلك، يجب أن يكون الهدف يستحق فعلاً.

ضحكت. لم أستطع أن أتمالك نفسي. وصوفيا ابتسمت.

قالت: ربما أكون مجنونة، لكننا يجب أن نتوصل إلى الحقيقة. لو أن بريندا تكون هي القاتلة...

شعرت فجأة بالشفقة على بريندا ليونيدس.

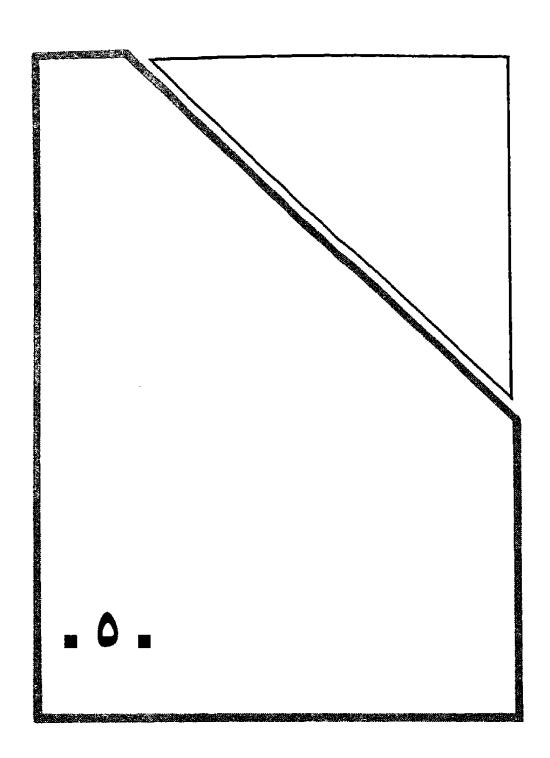

أقبلت نحونا سيدة عجوز تمشي برشاقة. كانت تضع قبعة من اللّباد على رأسها، وترتدي تنورة بدون شكل محدد وقميصاً صوفياً سميكاً.

قالت صوفيا: هذه خالتي إيديث،

توقفت العجوز عدة مرات وانحنت فوق الأزهار، ثم اقتربت منا. فنهضت واقفاً.

- أقدم لكِ تشارلز هايورد يا خالتي إيديث. وهذه خالتي الآنسة دوهاڤيلاند.

كانت إيديث دوهاڤيلاند في السبعين من عمرها تقريباً. شعرها كتلة رمادية مشعّثة، ووجهها لوّحته الشمس ونظرتها ماكرة وحادة.

سألتني: كيف حالك؟ لقد سمعت عنك، عدت من الشرق من مدة قريبة. كيف حال والدك؟

أجبتها، وأنا مندهش: انه بخير.

قالت الآنسة دوهاڤيلاند: أعرفه منذ كان صبياً. وعرفت

والدته أيضاً. أنت تشبهها. هل جنت لمساعدتنا... أم لديك غرض آخر؟

قلت بشيء من الإنزعاج: أمل أن أستطيع المساعدة. أحنت رأسها.

- ونحن بحاجة للمساعدة. المكان يعبّ برجال الشرطة. يظهرون فجأة في كلّ الأرجاء. لا يعجبني معظمهم. أي شاب تلقى تعليمه في مدرسة محترمة لا يجدر به أن يلتحق بكلية الشرطة. رأيت ابن مويرا كينول منذ أيام وهو ينظم السير عند ماربيل آرش. لم يعد الإنسان يعرف المجتمع الذي يعيش فيه. والتفتت نحو صوفيا.

\_ سألتني المربية عنك يا صوفيا، بشأن السمك.

قالت صوفيا: لا تهتمي للأمر، سأتصل بالتلفون لكي يؤمنوا لنا ما نحتاجه من السمك.

وتسوجهت بخطى رشيقة نحسو البيت. استبدارت الآنسة دوهاقيلانيد بدورها ومشت ببطء في الاتجاه نفسيه. لحقت بها ومشيت بجانبها.

قالت الآنسة دوهاڤيلاند: لا أعرف كيف كنا سنعيش بدون المحربيات، في كلّ بيت تقريباً توجد مربية عجور، إنها تأتي لتغسل وتكوي وتطبخ وتقوم باعمال منزلية أخرى، المربية عندنا أمينة، وقد اخترتها بنفسى... منذ سنوات.

توقفت وانحنت لتقتلع بوحشية عشبة خضراء متشابكة.

ـ يا لها من عشبة كريهة ... اللبلاب! إنها أسوء نبتة معترشة! تشد وتخنق ... ولا تستطيع أن تقتلعها كما يجب لأن

جدورها تنفرس عميقة في الأرض. فسحقت النبتة الخضراء بشراسة تحت قدمها.

قالت وهي تنظر إلى البيت: هذه قضية غامضة يا تشارلز هايورد. ما هو رأي رجال الشرطة؟

ربما لا يجدر بي أن أسألك. تسمّم أريستيد مسألة غريبة. وحين أدرك أنه مات أجد ذلك غريباً أيضاً. لم أكن أحبه... أبداً! لكنني لم أتعوّد بعد على موته... البيت يبدو فارغاً بدونه.

لم أقل شيئاً، لأن إيريث دوهاڤيلاند بالرغم من أسلوبها الفظ في الكلام بدت وكأنها تسترجع ذكرياتها.

- كنت أفكر في الصباح... مضى زمن طويل وأنا أسكن هذا البيت. أكثر من أربعين سنة. جئت بعد وفاة أختي. هو الذي طلب مني ذلك. سبعة أولاد... وصغيرهم لم يتجاوز السنة الأولى من عمره... كيف أتركهم لكي تربيهم امرأة غريبة؟ كان ذلك الزواج منذ البداية مرفوضاً. كنت أقول دائماً أن أختي مارسيا وقعت تحت تأثير سحر ما، أجنبي بشع وقصير القامة ومن عامة الناس! ترك لي حرية التصرّف... لا أستطيع أن أنكر ذلك. طلبت ممرضات ومربيات للأطفال وأرسلت الكبار بينهم إلى المدارس. وتمكنت من تأمين طعام خاص يناسبهم... لا تلك الأطباق الغريبة والغنية بالتوابل التي كان يأكلها هو.

تمتمت قائلًا: وبقيت هنا منذ تلك الفترة؟

- أجل. هذا غريب... كنت أستطيع أن أتدك البيت بعد أن كبر الأولاد وتزوجوا... أعتقد أنني بدأت أهتم بالحديقة. وكانت هناك مشكلة فيليب أيضاً. إذا تنوج رجل من ممثلة لا يستطيع أن يعيش حياة أسرية. لا أعرف لماذا تنجب الممثلات.

بعد الولادة مباشرة تسرع الواحدة منهن إلى مسرح «الذخائر»(\*) في إدنبره أو إلى أبعد مسرح ممكن عن بيتها. فيليب أجاد التصرف، انتقل إلى هذا البيت مع كتبه.

- ماذا يفعل فيليب ليونيدس؟

\_ يؤلف الكتب. لا أعرف لماذا اختار التأليف، لأن أحداً لا يريد أن يقرأ كتاباته. جميعها تدور حول تفاصيل في حكايات تاريخية غامضة. أنت لم تسمع عن أي مؤلف له، اليس كذلك؟ اعترفت بذلك.

قالت الآنسة دوهاڤيلاند: عنده مال كثير، هذه هي المشكلة. بعض الأشخاص يجب أن يبتعدوا عن نزواتهم ويتعلموا كيف ر يكسبون عيشهم.

ـ ألا تدرّ عليه مؤلفاته؟

- بالطبع لا. والده صاحب نفوذ واسع لكنه لم يرَ داعياً لأن يجعل من مؤلفات فيليب عملاً مربحاً... أريستيد منحه ما يوازي مئة ألف باوند... هذا مبلغ مذهل! ولكي يوفر نفقات التسجيل بعد وفاته جعل أريستيد جميع أولاده مستقلين مادياً عنه. روجر يتولى إدارة مؤسسة «التعهدات المتحدة»، وصوفيا حصلت على حصة جيدة. والمبلغ المخصص للولدين الآخرين أودعه لهما في المصرف.

\_ في هذه الحالة لا أحد يربح من موته!

رمقتني بنظرة غريبة.

<sup>(\*)</sup> مسرح الذخائر: مسرح تقدم فيه فرقة واحدة عدة مسرحيات في موسيم واحد.

- بلى، جميعهم يربحون، جميعهم يحصلون على المزيد من المال، لكن كان بإمكانهم الحصول على ذلك بمجرد أن يطلبوه منه.

- هل لديك أية فكرة حول الشخص الذي حقنه بالسم يا أنسبة دوهاڤيلاند؟

ردّت وقد غيّرت نبرة صوتها:

- لا، ليست لدي أية فكرة حول هـذا الشخص: ولقد سبب لي هذا الأمر قلقاً بالغاً. ليس من السهل أن تعيش في بيت وأنت تعرف أن فيه مجرماً طليقاً. أعتقد أن رجال الشرطة سيضيقون الخناق على بريندا المسكينة.

-- وأنت لا تعتقدين أنهم على حقّ في ذلك؟

- بكل بساطة، لا أعرف. عرفتها منذ البداية وأدركت أنها غبية جداً عادية في تصرفاتها إلى حدّ الابتذال. لا أتصوّر أن شخصاً يقتل بالسمّ تكون هذه صفاته. لكن من ناحية ثانية من الواضح أن شابة في العرابعة والعشرين حين تتزوج من رجل على عتبة الثمانين تكون بالتأكيد طامعة في ثروته، ولو أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي كانت بريندا ستصبح أرملة غنية بعد فترة غير طويلة. لكن أريستيد كان عجوزاً قوي البنية لدرجة ملفتة، والسكري لم يكن يزيد حالته الصحية سوءاً. بدا بالفعل وكأنه سيعيش حتى المئة، أعتقد أنها ملّت من الانتظار...

قلت: وفي هذه الحالة... وسكتً.

وقالت الآنسة دوهاڤيلاند بسرعة: وفي هذه الحالة هناك احتمال أنها بادرت إلى تنفيذ رغبتها. هذه بالطبع دعاية سيئة لها، لكنها على أية حال ليست من العائلة.

سألتها: أليست عندك أفكار أخرى حول الموضوع؟

\_ وأية أفكار تريد أن تكون لديّ؟

ساورتني الشكوك بأنها لم تصارحني بكل ما كان يدور في رأسها.

تلك الكلمات الساخرة والعبارات غير المترابطة أحياناً كانت تخفي وراءها عقلاً ذكياً ناشطاً. وتساءلت في سرّي ما إذا كانت الآنسة دوهاڤيلاند هي التي وضعت السم لأريستيد بدلاً من الدواء.

ليست هذه بفكرة مستحيلة. تذكرت طريقتها الوحشية في سحق نبتة اللبلاب بقدمها وهي تنتقم منها حتى قضت عليها. وتذكرت الصفة التي أطلقتها صوفيا. القسوة. نظرت بطرف عيني إلى إيديث دوهاڤيلاند. إذا كان لديها دافع واضح وكاف... لكن أي دافع يكون بالنسبة لها واضحاً وكافياً؟

لكي أعرف الإجابة يجب أن أتقرّب منها أكثر.

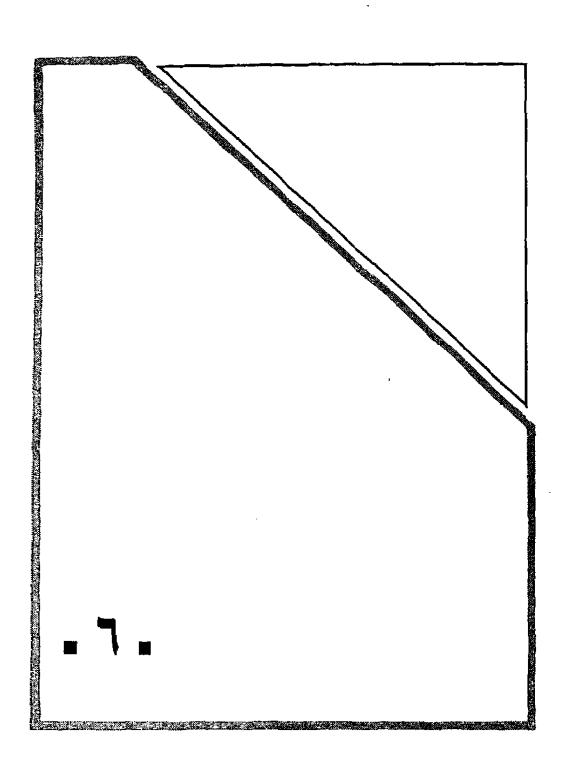

كان الباب الخارجي مفتوحاً. دخلنا إلى قاعه ملفتة باتساعها. كان أثاثها الفاخر يجمع بين خشب السنديان الداكن والنحاس اللماع. وفي أخرها حيث يكون السلم عادة، كان هناك جدار أبيض وباب.

قالت الآنسة دوهاڤيلاند: في الطابق الثاني الجناح الذي يخص صهري. والطابق الأرضي لفيليب وماجدة.

دخلنا من باب على اليسار الى قاعة استقبال كبيرة، جدرانها كانت مطلية باللون الأزرق الباهت، والمقاعد مغطاة بالقماش المطرّز والمقصّب، وعلى الطاولات وعلى الجدران توزّعت صور ولوحات لمثلين وراقصين ولمشاهد من مسرحيات ولتصاميم متعدّدة. مجموعة من صور راقصي الباليه عُلقت فوق رف المدفأة. في أرجاء الغرفة مجموعات من أزهار اللؤلؤ الكبيرة البنية اللون وباقات من القرنفل.

قالت الآنسة دوهاڤيلاند: أعتقد أنك تريد مقابلة فيليب؟

هل كنت أريد مقابلة فيليب؟ لا أعرف. كنت أريد رؤية صوفيا فقط. وقد فعلت ذلك، أظهرت لي موافقتها التامة علي خطة والدي... وهي الآن في مكان ما في البيت تجري إتصالا هاتفياً من أجل السمك، ولم تعطني أية إشارة حول الطريقة التي يجب أن أباشر بها تصرياتي. هل أقدم نفسي إلى فيليب ليونيدس على أنني شاب أود النواج من ابنته، أو أنني مجرد صديق لها رغبت في زيارتها (وهذا غير معقول في الظروف السائدة!) أم أنني مساعد للشرطة? لم تترك لي الآنسة دوهاڤيلاند مجالاً للرد على سؤالها. إنه بالفعل لم يكن سؤالاً أبداً، بل تأكيد. كانت الآنسة دوهاڤيلاند برأيي تميل إلى جزم الأمور أكثر من طرح الأسئلة. فقالت: سندهل إلى غرفة المكتبة. مشت أمامي في غرفة الاستقبال وانتقلنا إلى ممر ومنه دخلنا إلى غرفة أخرى.

كانت غرفة واسعة مليئة بالكتب. لم تكن جميع الكتب مرتبة على الرفوف التي وصلت حتى السقف، كان هناك كتب على الكراسي والطاولات وحتى على الأرض، ومع ذلك لم تبد الغرفة في حالة من الفوضى.

كانت غرفة باردة. وشعرت أنه ينقصبها رائحة معينة كنت أتوقع وجودها. كانت تفوح منها رائحة الكتب العتيقة ورائحة طفيفة لشمع النحل. بعد قليل عرفت أن الغرفة تنقصها رائحة التبغ. فيليب ليونيدس لم يكن من المدخنين.

كان يجلس إلى مكتبه ووقف حين رأنا ندخل.. إنه طويل القامة، في الخمسين من عمره تقريباً، وهو وسيم لدرجة ملفتة. جميع الذين تحدثت إليهم كانوا يشددون على بشاعة اريستيد ليونيدس لذلك كنت أتوقع أن يكون ابنه على البشاعة نفسها. لم أكن أبداً أتوقع رؤية رجل متناسق الملامح: الأنف المستقيم، والفكان لا عيب فيهما، والشعر الأشقر يضالطه الشيب وهو مردود ليكشف عن جبهة عريضة.

قالت الآنسة دوهاڤيلاند: هذا تشارلز هايورد يا فيليب.

\_ كيف حالك؟

لا أعرف ما إذا كان سمع إسمي من قبل. اليد التي مدّها لمسافحتي كانت باردة. وملامحه كانت فاترة. شعرت بالضيق. كان يقف أمامي بهدوء وبدون مبالاة.

سألته الآنسة دوهاڤيلاند: أين رجال الشرطة المزعجون؟ هل جاء أحد منهم اليوم لمقابلتك؟

- \_ أعتقد أن المفتش... (وألقى نظرة على بطاقية كانت موضوعة على مكتبه)... المفتش تاڤيرنر سوف يحضر بعد قليل.
  - \_ وأين هو الآن.
- لا أعرف يا خالة إيريت. إنه في الطابق الثاني على الأرجح.
  - ۔ عند بریندا؟
    - \_ لا أعرف.

من مجرد النظر إلى فيليب ليونيدس يدرك المرء استحالة أن يكون قد ارتكب جريمة قتل.

- ــ هل استيقظت ماحدة؟
- لا أعرف. إنها لا تنهض من سريرها قبل الحادية عشرة عادة.

قالت الآنسة دوهاڤيلاند: بيدو هذا صوتها.

كان صوتها عالياً وهي تسرع في الكلام وتقترب من الغرفة بخطوات سريعة أيضاً. انفتح الباب من خلفي فجأة ودخلت

علينا السيدة ليونيدس. لا أعرف كيف نجحت في اعطاء انطباع أن ثلاث نساء دخلن بدلًا من امرأة واحدة.

كانت تدخن سيجارة في بسم طويل، وترتدي ثوباً طويلاً فضفاضاً من الساتان الخوخي اللون، وكانت ترفع طرف قليلاً بيدها. شعرها الطويل كان ينساب على ظهرها. وجهها بدا عارياً كوجه أية سيدة لم تضع المساحيق بعد. عيناها زرقاوان وواسعتان، وكانت تتحدث بسرعة وبصوت مبحوح وجذاب ونطق سليم.

\_ يا حبيبي لم أعد أحتمل هذا الوضع... لم أعد أحتمله على الإطلاق... لم تنشر الصحف التعليقات على ما حدث بعد، لكنها ستنشرها قريباً بالتأكيد... وأنا لا أستطيع أن أقرر ماذا سارتدى عند استجوابى ... إننى متضايقة جداً ... لا أريد اللون الأسبود، ربما أحتار البنفسجي الداكن... ولم تعد عندي قطعة قماش واحدة... أضعت عنوان ذلك الرجل المخيف الذي أشتريها منه... أنت تعرف، الكاراج قرب جادة شافتسبري... وإذا ذهبت إليه بالسيارة سيلاحقنى رجال الشرطة، وقد يطرحون على أسئلة مزعجة، أليس كذلك؟ وماذا سأقول لهم؟ كم أنت هادىء يا فيليب! كيف تستطيع أن تكون هادئاً إلى هذه المدرجة؟ ألا تفكر في أننا قد نغادر هذا البيت المنفّر الآن؟ الحرية ... الحرية! آه، ذلك العجوز المسكين... بالطبع لم نكن لنترك البيت لو أنه ما زال على قيد الحياة. كان يحبنا فعلاً بالرغم من المشاكل التي حاولت تلك المرأة أن تختلقها لتفرق بيننا. أنا متاكدة أننا لو غادرنا البيت وتركناه معها كان سيحرمنا من كلّ شيء. يا لها من إنسانـة فظيعة! ذلك العجوز الطيب المسكين كان على عتبة التسعين... وجميع مشاعر الحب والرعاية التي أحطناه بها لم تكن كافية لتردع تلك المرأة الفظيعة التي كانت على أهبة الاستعداد. أتعرف با فيليب أن هذه الحادثة فرصة رائعة بالنسبة لمسرحية إيديث تومبسون هذه الجريمة تعتبر دعاية مسبقة لها. بيلانشتاين يقول أنه قد يحصل لي على الدور... لأن تلك المسرحية الملّة عن عمال المناجم ستتوقف في غضون أيام... إنه دور رائع... رائع. أعرف أنهم يقولون أنني يجب أن أمثل دائما الأدوار الكوميدية بسبب شكل أنفي.. لكن أنت تعرف أن هناك الكتير من الكوميديا في مسرحية إيديث تومبسون... لا أعتقد أن المؤلف كان يقصد ذلك...! الكوميديا تساعد على زيادة التشويق. أعرف تماماً كيف سألعب الدور... إنه دور امرأة عادية وغبية ومدعية حتى اللحظة الأخيرة وفجأة...

ورفعت يدها... وقعت السيجارة على المكتب وهو من خشب الماهوغاني الفاخر وبدأت تشعله ببطء. مدّ فيليب يده بهدوء والتقط السيجارة ورماها في سلّة المهملات.

ــ وبعد ذلك قالت ماجدة ليونيدس بصوت هامس، وعيناها السبعتا فجأة وتصلبت ملامحها: لا شيء سوى الرعب.

ظل الخوف مسيطراً على ملامحها لفترة قصيرة، ثم ارتاحت وبدت وكأنها طفلة حائرة ستبدأ بالبكاء في أية لحظة.

فجأة زالت كل مظاهر الانفعال عن وجهها وكأنها مسحتها بالإسفنجة والتفتت نحوي وسألتني بشكل رسمي:

\_ ألا تعتقد أن هذا هو الأسلوب المناسب لتمثيل دور إيديث تومسون؟

قلت لها أن هذه هي الطريقة المناسبة لتمثيل دور إيديث تومبسون. ولم تكن لدي فكرة واضحة عن هذا الدور، لكنني

كنت أرغب في بداية جيدة مع والدة صوفيا.

قالت ماجدة: كانت تشبه بريندا؛ أليس كذلك؟ هل تعرف أن هذه الفكرة لم تخطر في بالي من قبل، إنها فكرة مهمة. هل أشير إليها أثناء الحديث مع المفتش؟

الرجل الجالس إلى المكتب قطب جبينه بشكل طفيف، وقال لها: لا داعي يا ماجدة لأن تقابليه، أستطيع أن أخبره بنفسي ما دريد معرفته.

\_ لا أقابله؟ وارتفعت نبرة صوتها: لكنني يجب أن أقابله! يا حبيبي، يا حبيبي، أنت بدون مخيلة إطلاقاً! لا تقدر أهمية التفاصيل. إنه يريد أن يعرف بالتحديد كيف حدثت الحادثة والملابسات المحيطة بها، كل الأمور الصغيرة التي استرعت انتباهنا للوهلة الأولى...

\_ أمي قالت صوفيا وهي تدخل، لا داعي لأن تقولي للمفتش الكتير من الكذب،

\_ صوفيا، حبيبتي...

\_ أعرف يا عزيزتي أنك هيأت نفسك وأنك ستقدمين عرضاً جميلًا جداً. لكنك أسأت فهم الدور. أنت مخطئة.

\_ كلام فارغ. أنت لا تعرفين...

- إنني أعرف الوضع جيداً. يجب أن تلعبي الدور بطريقة مختلفة با حبيبتي. امرأة خاضعة ... بدرجة مخفّفة ... متفهمة ... وواعية ... وتحاولين حماية عائلتك.

بدت ماجدة ليونيدس كطفلة بسيطة حائرة، وقالت: حبيبتي... هل أنت واثقة...

\_ أجل. تكلمى من غير توكيد، هذا هو المقصود.

وأضافت صوفيا وقد ارتسمت على شفتي والدتها ابتسامة

- \_ حضرت الشوكولا الساخنة. إنها في غرفة الجلوس.
  - \_ آه... حسناً... أنا جائعة...

وتوقفت عند الباب وقالت:

\_ أنت لا تعرف... وكانت كلماتها موجهة إلى أو إلى رف الكتب خلف رأسي، كم هو رائع أن تكون عندك ابنة!

قالت كلمتها الأخيرة وخرجت.

قالت الآنسة دوهافيلاند: الله يعلم ماذا ستقول لرجال الشرطة!

قالت صوفيا: ستكون على ما يرام.

- \_ قد تقول أي كلام.
- ــ لا تقلقي. سـوف تلعب الدور كما يطلب منها المنتج أن تلعبه. وأنا المنتجة!

خرجت وراء والدتها ثم استدارت قليلًا لتقول:

\_ المفتش تافيرنر يريد مقابلتك يا أبي. أنت لا تمانع أن يحضر تشارلز المقابلة، أليس كذلك؟

شعرت أن مسحة طفيفة من الارتباك بدت على ملامح فيليب ليونيدس. وهذه ردّة فعل طبيعية، لكن طبعه السلامبالي كان في صالحي هذه المرة. فقال هامساً: آه، بالطبع... بالطبع. وكانت نبرة صوته غير واضحة تماماً.

دخل المفتش تافيرنر بخطوات واثقة ورشيقة وهو متاهب للعمل فشعرت بشيء من الراحة.

كأنه كان يقول: مرحلة الانزعاج ليست طويلة وسوف نخرج من هذا البيت نهائياً... وسأكون أسعد إنسان حين يتم لنا ذلك. لا نريد أن نبقى هنا، أستطيع أن أؤكد لكم...

لا أعرف كيف استطاع أن يوحي بذلك بدون أن ينطق كلمة واحدة، اكتفى بأن جرّ كرسيّاً إلى جوار المكتب لكي يبلّغ عمّا فعله حتى الآن، وأنا جلست بعيداً كي أترك له حرية التصرّف.

قال فيليب: هل من جديد أيها المفتش؟

قالت الآنسة دوهاڤيلاند: هل تريدني أن أبقى أيها المفتش؟

\_ لست في حاجة إليك الآن يا أنسسة دوهاڤيلاند. ساراك فيما بعد لنتحدث قليلًا...

- بالطبع، ستجدني في الطابق الثاني. خرجت وأغلقت الباب وراءها.

سأله فيليب مرة ثانية: هل من جديد أيها المفتش؟

- أعرف أنك رجل مشغول جداً ولا أريد أن أزعجك لفترة طويلة . لكنني أستطيع أن أقول لك سراً بأن شكوكنا باتت مؤكدة . والدك لم يمت ميتة طبيعية . موته كان نتيجة لجرعة قوية من «الفيزوستغمين» ... المعروف عادة باسم «إيسرين».

أحنى فيليب رأسه دون أن يبدو عليه انفعال ممين وتابع تافيرنر كلامه يقول: لا أعرف ما إذا كانت هذه الحقيقة توجي لك بشيء.

- ويماذا توحي؟ إننى أعتقد أن والدي أخطأ وتناول السمّ.

- \_ وهل تعتقد ذلك فعلاً يا سيد ليونيدس؟
- \_ أجل، يبدو لي هذا ممكناً جداً. كان على عتبة التسعين ونظره كان ضعيفاً.
- \_ وقد أفرغ محتويات قارورة قطرة العين في قارورة الأنسولين. هل يبدو لك ذلك ممكناً يا سيد ليونيدس؟

لم يجبه فيليب. وازدادت ملامحه غموضاً.

تابع تاڤيرنر يقول: وجدنا قارورة قطرة العين قارغة، في سلة المهملات، وبدون بصمات. هذه المسألة وحدها تثير الشكوك. لو أن الأمر تم بصورة طبيعية كنا سنجد على القارورة بصمات عديدة: بصمات والدك بالتأكيد، وبصمات زوجته أو بصمات خادمه...

نظر إليه فيليب ليونيدس وساله: وماذا عن الخادم؟ ماذا عن جونسون؟

\_ هل تشك أن يكون جونسون هو الجاني؟ من المؤكد أن الفرصة كانت سانحة أمامه. لكن حين نفكر بالدافع نجد الأمر مختلفاً. كان من عادة والدك أن يدفع له مكافأة كل سنة ... وفي كلّ سنة كان يزيد له المكافأة عن السنة السابقة. وقد قال له والدك بصراحة أن هذا المبلغ هو تعويض عن أي مبلغ أخر كان سيتركه له في وصيته. وبعد سبع سنوات من الخدمة وصلت المكافأة إلى مبلغ كبير وهي قابلة للزيادة. من الواضح إذاً أن مصلحة جونسون أن يطول عمر والدك، وبالإضافة إلى ذلك كانت علاقتهما ودية، وسجل جونسون السابق يشير إلى ذلك نزاهته... إنه خادم أمين ومؤهل. وسكت قليلاً ثم أضاف: نحن لا نشك في جونسون.

رد فيليب بدون انفعال: فهمت.

- \_ والآن يا سيد ليونيدس، أرجو أن تعطيني بياناً مفصلاً عن تحركاتك يوم وفاة والدك.
- بالتأكيد أيها المفتش. كنت في هذه الغرفة طوال النهار... ما عدا فترات الطعام بالطبع.
  - ـ هل رأيت والدك؟
- \_ ألقيت عليه تحية الصباح بعد تناول طعام الفطور، كما تعوّدت أن أفعل كلّ يوم.
  - \_ هل كنت وحدك معه في الغرفة؟
  - \_ كانت... كانت زوجة أبي معنا.
    - \_ هل كان طبيعياً؟

رد فيليب بنبسرة ساخسرة: لم يبد عليه أنه كان يعرف أنه سيقتل في ذلك اليوم.

- هل القسم الذي يخص والدك في البيت منفصل تماماً عن هذا القسم؟
- \_ أجل، والممر الوحيد هو من خلال الباب الموجود في القاعة.
  - \_ وهل يكون هذا الباب مقفلًا عادة؟
    - **. . .** .
    - \_ أبداً.
    - لم أجده مقفلًا ولا مرة.
- وأي شخص يستطيع أن يتنقّل بحرية بين هذا القسم من البيت وذاك؟

- بالتأكيد، لأن البيت مقسم فقط من أجل تسهيل الخدمات المنزلية.
  - \_ كيف عرفت بموت والدك؟
- أخي روجر، الذي يسكن الجناح الغربي من الطابق العلوي، نزل مسرعاً ليقول لي أن والدي مصاب بنوبة مفاجئة. كان يتنفس بصعوبة وبدا مريضاً جداً.
  - \_ ماذا فعلت؟
- ـ اتصلت بالطبيب، ولا يبدو أن أحداً غيري فكّر في ذلك. لم أجده فتركت له رسالة أطلب منه فيها الحضور إلى البيت في أسرع وقت ممكن. ثم صعدت إلى الطابق العلويّ.
  - ــ وبعد ذلك؟
- \_ كانت حالة والدي صعبة وقد فارق الحياة قبل وصول الطبيب.

لم يظهر من نبرة صوت فيليب أي انفعال، كان ببساطة يسرد الحدث كما وقع.

- \_ أين كان سائر أفراد العائلة؟
- \_ زوجتي كانت في لندن. وعادت إلى البيت ولم تمكث هناك فترة طويلة. صوفيا أيضاً لم تكن موجودة، على ما أظن. أوستاس وجوزفين كانا في البيت.
- \_ أرجو ألا تسيء فهمي يا سيد ليونيدس لكنني أريد أن أعرف منك ما هو تأثير وفاة والدك على وضعك المالي.
- \_ إنني اقدر تماماً رغبتك في معرفة كل الوقائع. لقد منحنا والدي جميعاً الاستقلال المالي منذ سنوات. عين أخي رئيس

مجلس إدارة وصاحب أكبر نصيب من الأسهم في شركة التعهدات المتحدة ـ وهذه أكبر شركة عنده ـ ويتولى أخي اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالشركة. ومنحني ما أعتبره مبلغاً يعادل نصيب أخي... أعتقد أنه بلغ حوالي مئة وخمسين ألف باوند موزعة على أسهم في شركات عديدة وسندات مالية... وأستطيع أن أوظف رأس المال كما أريد. وكان قد منح أختي مبلغين كبيرين أيضاً لكنهما فارقتا الحياة.

- \_ وهل ظل هو نفسه رجلًا ثرياً؟
- ــ لا، لم يترك لنفسه سوى مدخول متواضع نسبياً. قال ان هذا سيجعله أكثر اهتماماً بالحياة، ومنذ ذلك الحين... وللمرة الأولى ارتسمت ابتسامة ضئيلة على شفتي فيليب وتابع يقول: صار نتيجة لمشاريع متنوعة أكثر ثراء مما كان عليه.
- \_ أنت وأخوك اخترتما السكن في هذا البيت، هل حدث ذلك بسبب صعوبات مالية؟
- بالطبع لا، لقد وجدنا السكن هنا ملائماً لنا. كان والدي يقدول لنا دائماً أننا نستطيع السكن معه متى نشاء. ولأجل ظروف عائلية وجدت هذا الوضع ملائماً لي.

وبعد قليل أضاف فيليب: كنت في الوقت نفسه شديد التعلّق بأبي. انتقلت مع عائلتي إلى هذا البيت عام ١٩٣٧. أنا لا أدفع إيجاراً لكننى أدفع ما يترتّب على من الضرائب.

- وأخوك؟
- أخي انتقل إلى هنا بعد الغارة الجوية التي تعرضت لها مدينة لندن عام ١٩٤٣ والتي أدت إلى تدمير منزله.
  - هل لدیك فكرة یا سید لیونیدس عن وصیة والدك؟

- عندي فكرة واضحة حول هذا الموضوع. لقد أجرى تعديلات على وصيته في عام ١٩٤٦. والدي لم يكن رجلًا كتوماً، كان يحب عائلته ويثق بها. عقد اجتماعاً للعائلة حضره محاميه واطلعنا جميعاً على بنود وصيته. وهذه البنود صارت واضحة بالنسبة لكم على ما أظن. أعتقد أن السيد غايتسكيل زودكم بالمعلومات الكافية. باختصار تنال زوجة أبي، كما تنص الوصية، مبلغ مئة ألف باوند بعد دفع الضرائب المتوجّبة وذلك بالإضافة إلى هدية النواج السخية جداً والتي منحها إياها والدي. وما يتبقّى من ممتلكاته يتوزع إلى ثلاث حصص، إياها والدي، والثانية لأخي، والثالثة توضع في رعاية أمينة وتخصّص للأحفاد الثلاثة، الإرث كبير، لكن النفقات والرسوم ستكون باهظة أيضاً.

- ... هل هناك توصية تخصّ الخدم أو الأعمال الخيرية؟
- ــ ليست هناك أية توصية من هذا النوع. كان والدي يريد رواتب الخدم كلّ سنة إذا استمروا في الخدمة.
- \_ هـل انت... ارجو أن تسمـح لي بأن أسـالك... في حـاجة للمال في الوقت الحالي، يا سيد ليونيدس؟
- ضريبة الدخل، كما تعرف، نسبتها مرتفعة... لكن دخلي يكفي ويزيد عن احتياجاتي... واحتياجات زوجتي. بالإضافة إلى ذلك كان والدي يقدم لنا هبات سخية، وفي حال حدوث أي طارىء كان لا يتأخر عن تقديم المساعدة اللازمة. ثم أضاف ببرود وبوضوح:
- \_ أَوْكَدُ لِكُ أَيِهَا المُفتش أنه لم يكن لدي أي دافع مادي لكي اتمنى أن يموت والدي.

- أرجوك أن تقبل اعتذاري يا سيد ليونيدس إذا كنت تصوّرت أنني أعني ذلك. لكننا بحاجة لمعرفة جميع الوقائع. والآن أنا مضطر لأن أطرح عليك أسئلة دقيقة. إنها تدور حول علاقة والدك بزوجته. هل كانا سعيدين في حياتهما؟

- \_ حسب ما أعرف كان سعيدين جداً.
  - \_ ألم يكونا يتشاجران؟
    - \_ لا أعنقد ذلك.
- \_ لكن كان بينهما فارق كبير في السنَّ؟
  - ـ هذا متحيح.
- \_ وهل أنت... أرجو المعذرة... كنت موافقاً على زواج والدك الثاني؟
  - \_ لم تُطلب موافقتي على ذلك.
  - ـ ليس هذا جواباً يا سيد ليونيدس.
- بما أنك تلح في طرح السؤال، ساجيبك بأنني اعتبرت هذا الزواج عملاً غير عاقل.
  - \_ هل صارحت والدك بمعارضتك؟
  - \_ حين عرفت بالأمر كان الزواج قد تمّ.
    - \_ كانت صدمة لك... أليس كذلك؟
      - لم يجبه فيليب.
    - هل نشئ جرّاء ذلك نفور بينكما؟
  - ـ لوالدى مطلق الحرية في أن يفعل ما يحلو له.
  - هل كانت علاقتك ودية مع السيدة ليونيدس؟
    - ـ كانت علاقة جيدة.

- ـ هل هي علاقة صداقة؟
  - ـ نحن لا نلتقى غالباً.

غير المفتش تافيرنر موضوع الأسئلة. وسأل فيليب:

- \_ هل تستطيع أن تخبرني عن لورانس براون؟
- لا أعرف عنه الكثير. والدي هو الذي استخدمه.
- ـ لكن عمله كان يقتصر على إعطاء الدروس لولديك يا سيد ليونيدس.
- هذا صحيح، إبني كان يعاني من إصابة بشلل الأطفال. لحسن الحظ كانت إصابة طفيفة... ولم يكن من المستحب إرساله إلى مدرسة عادية. اقترح والدي أن يستقدم له ولابنتي الصغيرة جوزفين مُدرساً خاصاً... وكان مجال الاختيار في تلك الفترة ضيقاً... لأن المدرس يجب أن يكون مُعفى من الضدمة العسكرية. كانت مؤهلات هذا الشاب مقبولة ومعه ورقة الإعفاء المطلوبة، فأعجب والدي وخالتي (التي كان الأطفال برعايتها دائماً)، وأنا وافقت بدوري. أود أن أضيف في هذا المجال أنني مرتاح تماماً لأسلوبه في تأدية عمله، وهو مخلص وذو كفاءة.
- \_ وغرفة نومه موجودة في جناح والدك من البيت، وليس هنا؟
  - ـ وجدنا له غرفة مناسبة في الطابق العلوي.
- \_ هـل لاحظت... وأنا أعتـذر منك لهـذا السؤال... أية علامات ودّ بينه وبين زوجة والدك؟
  - \_ لم ألحظ أبداً أية علامات من هذا القبيل.
  - \_ وهل سمعت حول هذا الأمر أي إشاعة أو قيل وقال؟

- أنا لا أستمع إلى الإشاعات أو إلى القيل والقال أيها المفتش.

قال المفتش تافيرنر: وهذا جدير بالتصديق. أنت إذاً لم تر أي سوء ولم تسمع سوءاً ولا تريد أن تقول شبيئاً سيئاً؟

\_ تستطيع أن تلخّص الأمر كما تشاء أيها المفتش.

وقف المفتش تاڤيرنر وقال: حسناً، شكراً جزيلًا لك يا سيد ليونيدس.

وخرجت من الغرفة وراءه.

قال تاڤيرنر: أف! يا له من سمكة باردة!

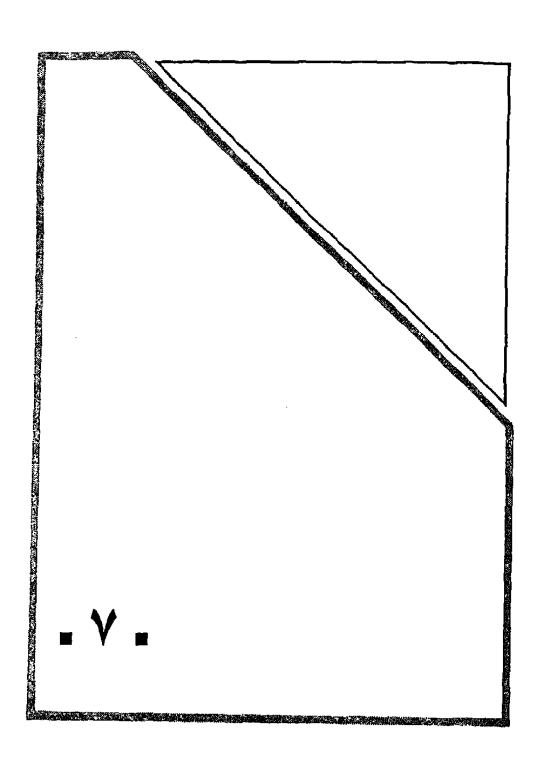

قال تافيرنر: والآن سنتحدث قليلًا مع السيدة فيليب، واسمها الفنى ماجدة ويست،

سألته: هل هي ناجحة في التمثيل؟ لقد سمعت اسمها من قبل، واعتقد أنني شاهدتها في عروض مختلفة، لكنني لم أعد أذكر أين ومتى.

قال تاقيرند؛ إنها من أولئك الفنانين القريبين من الشهرة. قدامت ببطولة مسرحية أو مسرحيتين في ويست إند، وهسارت معروفة في مسرح الذخائر... وهي غالباً ما تشترك في مسرحيات ثقافية أو في نوادي الأحد. أعتقد أن سبب عدم انطلاقتها كما يجب كان لأنها لا تكسب عيشها من التمثيل. كانت قادرة على اختيار الأدوار، وعلى التجوّل من مسرح لآخر، ومن وقت لآخر كانت توظف المال وتنتج عرضاً إذا أعجبها دور في المسرحية... وغالباً ما يكون دوراً غير ملائم لها. ونتيجة ذلك كانت في تصنيفها بين مجموعة الفنانين الهواة لا المحترفين. إنها ممثلة جيدة، خاصة في الأدوار الكوميدية... لكن المنتجين لا يحبونها... يقولون أنها تتمتع باستقلالية وأنها تثير المشاكل... يحبونها. والإيقاع بين زملائها. لا أعرف إلى الي الشجار والإيقاع بين زملائها. لا أعرف إلى اي مدى

تصل صحة هذا القول... لكنها من الواضح أنها غير محبوبة بين زملائها الفنانين.

خرجت صوفيا من باب غرفة الجلوس وقالت: والدتي في انتظارك أيها المفتش.

تبعت تافيرنر إلى داخل غرفة الجلوس. لم أتمكن للوهلة الأولى من معرفة تلك المرأة التي كانت جالسة على المقعد المطرّز.

شعرها الطويل كان مرفوعاً على طريقة العصر الإدواردي، وكانت ترتدي بذلة أنيقة بلون رمادي داكن، وقميصاً له ثنايا ناعمة بلون ليلكي هادىء وقد جمعت القبة ببروش هو عبارة عن حجر كريم عليه نقش بارز. للمرة الأولى انتبهت لجمال أنفها ذي الرأس المائل. ذكرتني إلى حد ما «بأثين سايلر»، وكان من الصعب أن أصدق أنها هي نفسها تلك المرأة المضطربة التي كانت ترتدي الثوب الخوخي اللون.

قالت: المفتش تافيرنر؟ أرجوك تفضل بالجلوس. هل تريد أن تدخن؟ هذه القضية مخيفة فعلًا، وأنا أشعر الآن أنني لا أستطيع استيعاب ما حدث.

كان صوتها منخفضاً وبدون انفعال، صوت شخص قرّر أن يبدو مسيطراً على انفعالاته.

تابعت تقول: أرجوك أن تقول لي إذا كان بإمكاني أن أقدم لك أنة مساعدة.

- أشكرك يا سيدة ليونيدس. أين كنت في الساعة التي حصلت فيها المأساة؟
- أعتقد أنني كنت أقود السيارة في طريقي من لندن إلى

البيت. كنت في ذلك اليوم قد تناولت طعام الغداء مع صديقة لي في مطعم آيڤي. ثم شاهدنا عرض أزياء. التقينا بعد ذلك بمجموعة من الأصدقاء في مقهى بيركلي. حين وصلت إلى البيت كان الجميع في حالة من الفوضى. قيل لي أن حماي أصيب بنوبة مفاجئة، وأنه مات بسببها. ارتجف صوتها قليلاً.

- ــ هل كنت تحبين حماك؟
  - ــ كنت متفانية ...

ارتفعت نبرة صوتها قليلاً. صوفيا لمست بلطف زاوية لوحمة ديڤاس. رجعت نبرة صوت ماجدة إلى الدرجة اللطفة التي كانت عليها.

- \_ كنت أحبه كثيراً قالت بصوت هادىء: كنا جميعاً نحبه . كان طبياً للغاية معنا .
  - \_ وهل كانت علاقتك طيبة بالسيدة ليونيدس؟
    - \_ لم نكن نلتقى كثيراً ببريندا،
      - 913U\_
- ــ لا يوجد بيننا ما يجمعنا. بريندا مسكينة. لا شك أن ظروف حياتها كانت قاسية أحياناً.
  - حركت صوفيا لوحة ديڤاس للمرة الثانية.
    - \_ حقاً؟ وكيف ذلك؟
- \_ آه، لا أعرف. وحركت رأسها وقد ابتسمت ابتسامـة حزينة.
  - ... هل كانت السيدة ليونيدس سعيدة مع زوجها؟
    - \_ أعتقد ذلك.
    - \_ هل كانا يتشاجران؟

مرة ثانية ابتسمت وهزّت رأسها: لا أعرف، أيها المفتش. إن القسم المخصّص لهما في البيت منفصل تماماً عنّا.

\_ كانت تربطها بالسيد لورانس براون علاقة صداقة، أليس كذلك؟

تصلبت ملامح ماجدة ليونيدس. عيناها نظرتا بلوم إلى تافيرنر. وقالت بوقار: لا أعتقد أنه يحق لك أن تطرح أسئلة كهذه. بريندا تربطها علاقة صداقة مع الجميع. إنها بالفعل ودودة.

- \_ ما هو رأيك بالسيد لورانس براون؟
- إنه هادىء جداً، ولطيف، ولكن يصعب عليك أن تعرف أنه موجود. أنا بالفعل لم ألتق به كثيراً.
  - ـ هل أنت راضية عن عمله؟
- ـ أعتقد ذلك، إنني بالفعل لا أعرف، يبدو فيليب مرتاحاً له. حاول تاڤيرنر إثارتها بطرح أسئلة محرجة.
- إنني أعتدر لسؤالي هذا، ولكن هل تعتقدين أن علاقة يمكن وصفها بأنها علاقة حبّ كانت قائمة بين السيد براون والسيدة بريندا ليونيدس؟

وقفت ماجدة، بدت سيدة جليلة: لم أرَ أي دليل على هذا الإدعاء. لا أعتقد أيها المفتش أن هذا السؤال لائق. إنها زوجة حماى.

كدت أصفّق لها.

وقف المفتش بدوره، وقال لها بنبرة ساخرة: وهل هذا السؤال لائق لأن أطرحه على الخدم؟

لم تجبه ماجدة.

قال لها المفتش وهو يغادر الغرفة: أشكرك يا سيدة ليونيدس.

قالت صوفيا لوالدتها بصرارة: لقد أجدت التصرف يا حبيبتى.

أخذت ماجدة تعبث بخصلة شعر خلف أذنها اليمنى ونظرت إلى نفسها في المرآة. وقالت: أجل... أعتقد أن هذا هو الأسلوب المناسب لتأدية الدور.

نظرت صوفيا إليّ. وسألتني: ألا تريد مرافقة المفتش؟

\_ إسمعيني يا صوفيا، ما يجب عليّ أن أفعله... وسكتّ. انتبهت أنني لا أستطيع التحدث بصراحة عمّا يجب علي أن أفعله أمام والدتها. لم تظهر ماجدة ليونيدس حتى الآن أي اهتمام بحضوري، إلّا حين أسمعتني آخر جملة عن البنات قبل مغادرتها خشبة المسرح، قد أكون صحافياً، أو خطيب ابنتها، أو مرافقاً غامضاً لرجال الشرطة، أو حانوتياً... جميع هؤلاء تصنفهم ماجدة ليونيدس تحت عنوان واحد: الجمهور.

نظرت السيدة ليونيدس إلى قدميها وقالت بامتعاض: هذا الحذاء بشع. تافه.

انصعت لرغبة صوفيا حين حركت لي رأسها بإصرار، وأسرعت في الخروج لألحق بتافيرنر. التقيت به في القاعة الخارجية وهو يهم بفتح الباب الذي يفضي إلى السلم، فقال لي: أريد مقابلة الأخ الأكبر،

صارحته بمشكلتي بدون مقدمات.

قل لي يا تاڤيرنر، ما هو دوري هنا بالتحديد؟

بدا مدهوشاً.

\_ ما هو دورك هنا؟

- أجل، ماذا أفعل هذا في هذا البيت؟ إذا سألني أحد، ماذا أقول؟

فكر في الأمر قليلًا، ثم ابتسم وسألني: وهل سألك أحد حتى الآن؟

ـ لا.

للذا لا تترك الموضع كما همو إذاً. لا تصاول أبداً أن تشرح. هذا قول مفيد، خاصة في بيت يسبود فيه الارتباك مثل هذا البيت. كل فرد مشغول بهمومه الخاصة ومخاوفه وليس في وارد طرح أية أسئلة. سيتقبل الجميع وجودك طالما انك تبدو واثقاً من نفسك. إنه لخطأ فادح أن تقول شيئاً لا داعي لأن تقوله، والآن سنصعد إلى الطابق العلوي. الباب غير مقفل. أنت بالطبع تدرك أن جميع الأسئلة التي أطرحها هراء! ليس مهما على الإطلاق من كان في البيت، ومن لم يكن، وأين كان كل واحد منهم في ذلك اليوم بالتحديد...

ـ لماذا إذاً...؟

تابع يقول: لأن هذا يعطيني فرصة لكي أتعرّف إليهم وأكوّن رأياً عن كلّ منهم وأستمع إلى أقوالهم متمنياً أن يقدم لي أحدهم، بالصدفة، مؤشّراً مفيداً. ثم سكت قليلاً وقال بصوت هامس: أراهنك أن السيدة ماجدة ليونيدس تعرف الكثير وستبوح به لو تشاء.

سالته: وهل تعتقد أن أقوالها يمكن الاستناد إليها؛

قال تاڤيرنر: لا، لن نستند إليها. لكنها قد تبدأ منحى جديداً في تحرياتنا، كلّ واحد مقيم في هذا البيت الملعون كان يمتلك القدرة والفرصة الملائمة. والذي أبحث عنه هو الدافع.

في أعلى السلم وصلنا إلى باب يؤدي إلى المر إلى الجهة اليمنى، على الباب مطرقة نحاسية طرقها المفتش تاڤيرنر عدة مرات.

فتح رجل لنا الباب بشكل مفاجى، وكئنه كنان يقف خلفه مباشرة، كان عملاقاً غير رشيق، له كتفان عريضتان وشعره داكن ومشعّث، وله وجه بشع للغاية لكنه لطيف إلى حدّ ما. نظر إلينا ثم أشاح بنظره بعيداً بارتباك كما يتصرّف عادة الأشخاص الشرفاء والخجولون في الوقت نفسه.

قال: آه، أهلاً. تفضلاً. كنت ذاهباً... لكن هذا غير مهم. تفضلا إلى غرفة الجلوس، سأخبر كليمنسي... آه، أنت هنا يا حبيبتي. هذا المفتش تأثيرن إنه... هل عندنا سجائر؟ انتظرا قليلاً. من فضلكما، وتوارى خلف باراڤان وهو يتمتم: أرجو المعذرة بأسلوب مضطرب وخرج من الغرفة.

كان خروجه يشبه خروج نحلة طنّانة تاركاً خلف سكوناً واضحاً.

كانت السيدة روجر ليونيدس واقفة بالقرب من النافذة. لفتت نظري في الحال شخصيتها والجوّ المسيطر على الغرفة التى كنا نقف فيها.

كانت الجدران مطلية باللون الأبيض... أبيض ناصع ليس عاجياً أو بلون قشدي باهت وهذا ما يعنيه المرء عادة حين يصف طلاء منزل بأنه «أبيض».

فوق رف المدفأة لوحة وحيدة كناية عن مجموعة من المثلثات باللونين الرمادي الداكن والأزرق. لم تكن في الغرفة قطع عديدة من الأثاث... فقط ما تستدعيه الضرورة، ثلاثة أو أربعة مقاعد وطأولة لها سطح زجاجي ورف صغير للكتب. لا وجود للتحف في الغرفة ضوء وفضاء وهواء. كانت تختلف عن غرفة الاستقبال الكبيرة المليئة بالمقاعد المطرزة والملونة في الطابق السفلي كما يختلف الطبشور والجبنة. والسيدة روجر ليونيدس كانت تختلف عن السيدة فيليب ليونيدس كما تختلف أية امرأة عن امرأة أخرى. فيما كان المرء سيشعر أن ماجدة ليونيدس عن امرأة أخرى. فيما كان المرء سيشعر أن ماجدة ليونيدس من النساء على الأقل، كانت كليمنسي ليونيدس توحي بأنها لا تستطيع أن تكون إلا نفسها. إنها امرأة ذات شخصية حادة جداً ومميزة.

كانت في الخمسين من عمرها، كما أظن، شعرها رمادي وقصير للغاية لكنه بدا جميلاً على رأسها ولم يكن فيه أشر للبشاعة التي كنت دائماً أنعت بها هذه الطريقة لقص الشعر. ملامحها تدل على ذكائها وحساسيتها المرهفة ولها عينان لونهما رمادي باهت ونظرتهما ثاقبة وغريبة. كانت ترتدي ثوباً بسيطاً من الصوف الأحمر الداكن الذي كان يلائم تماماً قامتها النحيلة.

أحسست مباشرة أنها امرأة تشير الذعر... أعتقد أنني تخيلت ذلك لأنني أعرف أنها تختلف عن سائر النساء العاديات، فهمت الآن لماذا استخدمت صوفيا كلمة «قسوة» وهي تتحدث عنها. كانت الفرفة باردة وسرت الرعشة في أوصالي.

قالت كليمنسي ليونيدس بصوت هادىء وواضح: تفضل بالجلوس أيها المفتش، هل هناك أخبار جديدة؟

\_ الموت كان ناتجاً عن سم «الإيسرين» يا سيدة ليونيدس.

قالت بعد فترة من التفكير: هناك جريمة إذاً. من الصعب أن تكون الوفاة نتيجة حادثة من أي نوع، أليس كذلك؟

- \_ لا، يا سيدة ليونيدس.
- ــ أرجوك أن تكون لطيفاً مع زوجي أيها المفتش. هذا الخبر سيكون له شديد الأثر عليه. كان يحب والده محبة فائقة، وهو رقيق القلب. إنه إنسان عاطفي.
  - \_ هل كنت على علاقة طيبة بحماك يا سيدة ليونيدس؟
- \_ أجل، كنت على علاقة طيبة معه. ثم أضافت بهدوء. لم أكن أحبه كثيراً.
  - \_ ولمادا؟
- \_ كنت أنفر من أهدافه في الحياة... ومن أسساليبه في التوصل إليها.
  - \_ والسيدة بريندا ليونيدس؟
  - \_ بريندا؟ نادراً ما كنت القاها.
- \_ هل تعتقدين أنه من الممكن أن تكون هناك علاقة بينها وبين السيد لورانس براون؟
- \_ هل تعني علاقة حب؟ لا أعتقد ذلك. لكنني في الواقع لا أعرف شيئاً حول هذا الموضوع.

بدا من نبرة صوتها أنها غير مبالية بذلك على الإطلاق.

رجع روجر ليونيدس بالضجيج نفسه الذي يشبه طنين النحلة. وقال: تأخرت بسبب مكالمة هاتفية. حسناً، أيها المفتش؟ حسناً؟ هل لديك أخبار جديدة؟ ما هو سبب وفاة والدى؟

\_ الوفاة كانت نتيجة التسمّم «بالإيسرين».

\_حقاً؟ يا الهي! هذا من فعل تلك المرأة إذاً! لم تعد تستطيع أن تنتظر! انتشلها من حياة الفقر وهذه هي مكافأته. لقد قتلته ببرود مخيف! يا إلهي، أشعر أن الدماء تغلي في عروقي حين أفكر في ذلك.

سأله تاقيرنر: هل لديك سبب خاص يجعلك تفكر على هذا النحو؟

كان روجر في هذه الأثناء قد أخذ يذرع الغرفة ذهاباً وإياباً وهو يمرر يديه بعنف على شعره.

\_ سبب؟ ومن غيرها الجاني؟ لم أكن أثق بها أبداً... ولم أكن أحبها أبداً! لم يكن أيّ منا يحبّها. أصبت أنا وفيليب بالذهول حين جاء والدنا ذات يوم إلى البيت وصارحنا بما فعل! في سنّه! كان عملاً مجنوناً... مجنوناً. والدي كان رجلاً مدهشاً، أيها المفتش. في ذكائه كان شاباً وممتلئاً بالحيوية كأنه رجل في الأربعين. كلّ شيء امتلكه في هذه الدنيا يعود الفضل فيه إليه. كان مستعداً لأي شيء لأجلي... لم يخذلني مرة واحدة. أنا الذي خذلته... حين أفكر في ذلك...

ورمى نفسه بتثاقل على أحد المقاعد. جاءت زوجته بهدوء إلى جانبه.

- هيا يا روجر، هذا يكفي. لا ترهق نفسك.

- \_ أعرف يا عزيزتي ... أعرف، وتناول يدها: لكن كيف أظل مادئاً ... كيف أحتمل ...
- \_ يجب أن نحافظ جميعاً على هدوئنا يا روجر. المفتش الثيرنر يريدنا أن نتعاون معه.
  - \_ هذا صحيح يا سيدة ليونيدس.

صرخ روجر: هل تعرفون ماذا أود أن أفعل؟ أود أن أخنق لله المرأة بيدي. لقد حرمت ذلك العجوز الحبيب من عدة سنوات أخرى بيننا. لو أنها معنا هنا... ووقف بعصبية، وهو يرتعش من شدة الغضب، ومد يديه وهو يقول: أجل، سوف أدق عنقها، أدق عنقها...

قالت كليمنسي بحدّة: روجر!

نظر إليها مرتبكاً وقال: المعذرة يا عزيزتي. ثم التفت إلينا وقال: إنني أعتذر منكما. مشاعري تتحكم بتصرفاتي. أنا... اسمحا لي بالخروج...

وترك الغرفة للمرة الثانية. فقالت كليمنسي ليونيدس بابتسامة شاحبة وهي تنظر إلى تافيرنر:

\_ أنت تعرف طبعاً أنه لا يستطيع أن يؤذي ذبابة.

تقبّل تاڤيرنر تبريرها بتهذيب.

ثم بدأ أسئلته الروتينية كما يسميها.

أجابت عليها كليمنسي ليونيدس بإيجاز وبدقة:

روجر ليونيدس كان في لندن يوم وقاة والده، كان في «بوكس هاوس» مقرّ شركة التعهدات المتحدة. عاد إلى البيت في وقت مبكر من بعد الظهر وأمضى معظم وقته مع والده كما تعوّد

أن يفعل. وهي كانت، كالمعتاد، في مؤسسة لامبرت في شارع غوير حيث تعمل. عادت إلى البيت قبل السادسة بقليل.

\_ هل رأيت حماك؟

\_ لا. آخر مرة رأيت فيها كانت قبل وفاته بيوم واحد. تناولنا القهوة معاً بعد العشاء،

لكن هل رأيته يوم وفاته؟

- لا. كنت أهم بدخول جناحه في البيت لأن روجر اعتقد أنه نسي غليونه هناك ... وهو غليون ثمين، لكنني حين وجدت الغليون على هذه الطاولة لم أجد مبرراً لإزعاجه، لأن العجوز كان ينام غالباً حوالي السادسة.

\_ متى عرفت بالوعكة التي ألمت به؟

- جاءت بريندا مسرعة إلينا تحمل الخبر. كان ذلك بعد السادسة والنصف بحوالي دقيقة أو دقيقتين.

هذه الأسئلة لم تكن ذات أهمية، لكن من الواضح أن المفتش تافيرنر كان شديد الانتباه للدقة المتناهية في أجوبة تلك المرأة. طرح عليها عدة أسئلة حول طبيعة عملها في لندن. قالت أن الأبحاث التي تقوم بها تتعلّق بالمؤثرات الإشعاعية لانقسام الذرّة.

- أنت تعملين إذاً على القنبلة الذرية؟

- عملي لا علاقة له بالأهداف التسدميرية. تقوم المؤسسة بإجراء تجارب حول الفعالية العلاجية للذرة.

وقف تاڤيرنر مبدياً رغبته في إلقاء نظرة على ذلك الجناح من

البيت. بدت عليها الدهشة لفترة وجيزة لكنها سرعان ما وافقت على طلبه. غرفة النوم فيها سريران وعلى كلّ منهما غطاء أبيض وذكرتني البساطة في كلّ أرجائها بغرفة في مستشفى أو صومعة في دير. الحمام أيضاً كان عادياً بشكل متزمت، بدون أي مظهر من مظاهر الرفاهية وبدون عرض لأدوات التجميل المختلفة. المطبخ كان بدون زخرفة، ونظيفاً بدرجة ملفتة، ومجهزاً بأدوات تخفف من عبء العمل فيه. وصلنا إلى باب فتحته لنا كليمنسي وقالت: هذه غرفة زوجي الخاصة.

تنفست بارتياح. كانت الصرامة القاسية في سائر أنحاء البيت قد بدأت توبّر أعصابي، وهذه الغرفة كانت غرفة خاصة بكل معنى الكلمة. فيها مكتب كبير وغير مرتب تغطيه الأوراق والغلايين القديمة وقد تناثر عليها رماد التبغ. هناك عدة مقاعد كبيرة ومريحة، يغطي الأرض سجاد عجمي، وعلى الجدران علقت صور صارت شاحبة مع الزمن. صور لجموعات مدرسية، وفرق تلعب «الكريكيت»، وشبان بالنزي العسكري، وإلى جانبها لوحات مائية فيها مشاهد صحراوية ومنارات فزوارق وبحر وغروب. كانت الغرفة إلى حدّ ما غرفة لطيفة، غرفة رجل محبّ وأنيس وحلو المعشر.

كان روجر يملأ عدة كؤوس لنا وأخذ يبعد الكتب والأوراق عن أحد المقاعد.

\_ المكان يعج بالفوضى. كنت أحاول توضيب بعض الأوراق القديمة. لم يكن المفتش يرغب في تناول كأس من الشراب، وأنا وافقت. قال روجر يتابع كلامه وهو يتقدم نحوي والكأس في يده وأدار رأسه ليقول للمفتش: أرجو المعذرة لما بدر مني منذ قليل. كنت منفعلًا للغاية.

نظر من حوله وقد شعر بأنه ارتكب ذنباً، لكن كليمنسي ليونيدس لم تكن معنا في الغرفة.

قال: إنها امرأة رائعة. أعني زوجتي. كانت عظيمة في هذه المحنة... عظيمة! لا أستطيع أن أعبر عن إعجابي بها. وهي في الوقت نفسه عاشت في ظروف صعبة ... صعبة جداً. أريد أن أشرحها لكم. كان ذلك قبل زواجنا. كان زوجها الأول رجالًا طيباً... وذكياً، لكنه كان ضعيفاً من الناحية الصحية، مصاباً بالسلّ على وجه التحديد. كان يقوم بابحاث هامة حول البللوريات على ما أظن. كان يتقاضى أجراً زهيداً وعمله يتطلب دقة وبراعة، ومع ذلك لم يستسلم. بذلت الكثير لأجله، وهي تعرف أن أيامه باتت معدودة. ولم تتذمر، ولم تقل مرة واحدة أنها تعبت: كانت تقول دائماً أنها سعيدة. وبعد وفاته عاشت في عزلة تامة. وأخيراً وافقت على الـزواج منى. كنت سعيداً لأننى سامنحها بعض البراحة والسعادة، وتمنيت عليها لبو تتبرك عملها، لكنها بالطبع شعرت أن واجبها في فترة الحرب يقتضى متابعة العمل، وما زالت مصرّة على مواصلة أبحاثها، وتمكنت بالرغم من ذلك أن تكون زوجة رائعة... لقد ابتسم لي الحظ حين تزوجتها! إننى مستعد لتقديم أي شيء لها.

رد تافيرنر بعبارات ملائمة، ثم انتقل مرة ثانية إلى أسئلته الروتينية المعهودة. متى عرفت بالوعكة التي ألمّت بوالدك؟

بريندا أقبلت مسرعة لتنقل لي الخبر، والدك مريض جداً، قالت لي، لقد أصبيب بنوبة مفاجئة...

كنت أجلس بجواره منذ أقل من نصف ساعة. كان في صحة جيدة، أسرعت بالدخول إلى غرفته. كان وجهه محتقناً وهو يلهث بصوت مسموع، نـزلت في الحال إلى بيت فيليب. اتصـل فيليب

بالطبيب. لم نستطع أن نفعل شيئاً. وبالطبع لم يكن يخطر ببالي في ذلك الحين أن في الأمر ما يستدعي الريبة.

بعد قليل تمكنت مع تاڤيرنر من الإفلات من الجو العاطفي المسيطر على غرفة روجر ليونيدس وخرجنا منها لنتوجه إلى أعلى السلم.

قال تاقيرنر: آه! هناك اختلاف كبير بينه وبين أخيه. ثم أضاف بشكل غير مترابط: أشياء وغرف لا تخلو من الغرابة. إنها تكشف الكثير عن اللذين يقيمان فيها.

وافقت معه وتابع يقول:

\_ زواجهما غريب أيضاً، أليس كذلك؟

لم أكن واثقاً ما إذا كان يقصد بكلامه كليمنسي وروجر، أو فيليب وماجدة. لأن هذا الكلام ينطبق على الجميع، وبدا لي مع ذلك أن الزواجين يمكن تصنيفهما أنهما ناجحان، على الأقل زواج روجر وكليمنسي كان سعيداً.

سئاني تاڤيرنر: أنا لا أعتقد أنه قادر على وضع السم لأحد، ألا تعتقد ذلك؟ إذا كنت أعطي رأياً مرتجلًا أقول بأنه غير قادر على ذلك، لا نستطيع أن نتأكد بسهولة. لكن الأمر يختلف بالنسبة لها. إنها امرأة قاسية، وقد تكون مصابة بجنون طفيف.

وافقت معه ثانية وقلت: لكني لا أعتقد أنها تقدم على قتل شخص معين لأنها لا توافق على أهدافه في الحياة ولا على طريقة حياته. ربما تكون هي الجانية في حال أنها كانت تكره الرجل العجوز... ولكن هل ترتكب الجرائم فقط بدافع الكراهية؟

قال تافيرنر: لا يحدث هذا إلّا في حالات نادرة، لم أعمل في أية قضية من هذا النوع، أعتقد أنه من الأفضل لنا أن نركز تحرياتنا حول السيدة بريندا، لكن لا أحد يعلم ما إذا كنّا سننجح في التوصّل إلى الدليل.

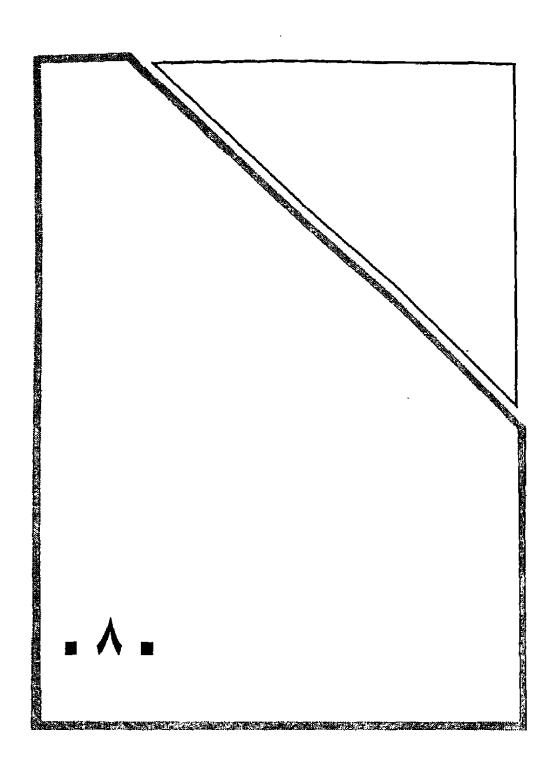

فتحت لنا باب الجناح المقابل خادمة، بدت خائفة لكنها ابتسمت حين رأت تاڤيرنر وقالت له:

- \_ هل ترغب في مقابلة السيدة؟
  - \_ أجل، أرجوك.

دخلت أمامنا إلى غرفة الجلوس وتركتنا هناك.

كانت الغرفة تساوي بالمساحة الغرفة في الطابق الأرضي. المقاعد مغطاة بقماش مطبّع زاهي الألوان، وعلى النوافذ ستائر حديدية مخطّطة، فوق رف المدفأة لوحة تركز نظري عليها... ليس فقط لأن يد فنان مبدع هي التي رسمتها، بل بسبب الملامح الملفتة للرجل الذي يحتلها.

إنها لوحة لرجل عجوز قصير القامة، له عينان سوداوان ثاقبتا النظر. كان يضع على رأسه قلنسوة من المخمل الأسود، وبدا رأسه وكأنه غائر في كتفيه، لكن حيوية الرجل وطاقته الفذة كانتا تشعّان من اللوحة. شعرت أن عينيه المتألقتين أسرتا عينيّ.

قال المفتش تاقيرنر: هذا هو الرجل. اللوحة للفنان أوغستوس جون. ذو شخصية مميزة، اليس كذلك؟

قلت له: أجل، وشعرت أن هذه الكلمة غير كافية.

أدركت في تلك اللحظة معنى كلام إيديث دوها فيلاند حين قالت في أن البيت يبدو فارغاً بدونه، هذا هو «الرجل المحدودب الظهر» الذي شيد البيت الصغير الأعوج وبدونه لا يكون للبيت الصغير الأعوج الإعوج أي معنى.

قال تاقيرنر: تلك اللوحة لزوجته الأولى، رسمها الفنان سارجنت.

أخذت أتأمل اللوحة المعلقة بين نافذتين. في ملامحها قسوة مثل معظم أعمال سارجنت. طول الوجه فيه شيء من المبالغة... وبدا ذلك أيضاً في التلميح إلى ضخامتها... وفي سائر المقاييس. إنها لوحة لسيدة انكليزية تقليدية... تعيش في مجتمع ريفي (بعيد عن التكلف). جميلة لكن بدون حياة. زوجة غير ملائمة لذلك الرجل القصير القوي والمبتسم الذي يتأمل المكان من فوق رف المدفأة.

انفتح الباب ودخل الرقيب لامب. وقال: لقد فعلت ما بوسعي، يا سيدي، مع الخدم، لكنني لم أصل إلى أية نتيجة.

تنهد تاڤيرنر.

تناول الرقيب لامب دفتر ملاحظاته من جيبه وتوجه إلى مقعد في ركن بعيد في الغرفة حيث جلس مستعداً.

انفتح الباب ثانية ودخلت السيدة أريستيد ليونيدس الثانية. كانت ترتدي ثوباً أسود... ثوباً ثميناً. نظرت إليها من رقبتها وحتى معصميها. كانت تتحرك برشاقة وبتراخ، واللون الأسود كان جميلاً عليها. لها وجه حسن وشعر كستنائي مصفف بطريقة مبالغ في إتقانها. كانت تضع مسحة من المساحيق على

وجهها، وعلى شفتيها أحمر شفاه، ومن الواضع أنها كانت تبكي. يزين رقبتها عقد من اللآلىء الكبيرة وفي اصبعها خاتم تزينه زمردة، وفي اليد الثانية خاتم عليه ياقوتة كبيرة.

ولفت انتباهي شيء آخر فيها: كانت تبدو خائفة.

قال تاڤيرنر بهدوء: صباح الخير يا سيدة ليونيدس. أعتذر لأنني مضطر لإزعاجك ثانية.

قالت بصوت فاتر: أعتقد أنه لا بد من ذلك.

\_ أنت تعرفين بالطبع، يا سيدة ليونيدس، أنه باستطاعتك أن تطلبي حضور محاميك؟

وتساءلت ما إذا كانت قد استوعبت معنى هذا الكلام، ويبدو أنها لم تفعل ذلك لأنها اكتفت بالقول وهي عابسة:

\_ السيد غايتسكيل لا يعجبني، ولا أريده.

- تستطيعين أن تطلبي حضور المحامي الذي تريدين يا سيدة ليونيدس؟

\_ وهل هذا ضروري؟ أنا لا أحب المحامين. إنهم يسببون لي الارتباك.

ابتسم تاڤيرنر وقال: هذا الأمر يرجع إليك، هل نبدأ الاستجواب إذاً؟

لعق الرقيب لامب طرف قلمه، وبريندا جلست على أريكة في مواجهة تاڤيرنر.

سألته: هل توصلتم إلى معلومات جديدة؟

لاحظتُ أن أصابعها كانت تعبث بعصبية بثنية من ثنايا ثويها.

- نستطيع الآن أن نقرر بشكل جازم أن زوجك مات مسموماً «بالإيسرين».
  - ــ هل تعنى أن قطرة العين قتلته؟
- ـ يبدو من المؤكد أنك حين أعطيت السيد ليونيدس الحقنة الأخيرة، كان السيائل داخل الحقنة هـو «الإيسرين» وليس «الأنسولين».
- \_ لكنني لم أكن أعرف ذلك، ولا علاقة لي بما حدث. صدقنى أيها المفتش،
- \_ لا شك أن شخصاً معيناً استبدل عن عمد الإنسولين بقطرة العين.
  - \_ يا له من عمل فظيع!
  - \_ أجل، يا سيدة ليونيدس.
- ــ هـل تعتقد أن أحدهم تعمد أن يفعـل ذلك؟ أم أن ذلـك حدث بالصدفة؟ من الصعب أن تكون المسألـة مزاحـاً، أليس كذلك؟

قال تاقيرنر بنبرة واثقة:

- نحن لا نعتبر الأمر مزاحاً يا سيدة ليونيدس.
  - \_ قد يكون أحد الخدم.

لم يجبها تاڤيرنر،

- ـ لا أستطيع أن أتصور أن شخصاً آخر ارتكب هذا العمل.
- \_ هل أنت متأكدة؟ فكرى قليلًا يا سيدة ليونيدس. أليست

لديك أية احتمالات أخرى؟ هل كان في البيت جو من الخلاف؟ ألم يكن هناك نزاع؟ أو حقد؟

ظلّت تتأمله بعينين واسعتين فيهما نظرة تحدد وقالت: ليست لدى فكرة حول هذا الأمر.

- \_ قلت أنك كنت في السينما بعد ظهر ذلك اليوم؟
- أجل ... عدت في السادسة والنصف ... إنه وقت حقنة «الإنسولين». أعطيته الحقنة كما تعوّدت أن أفعل ... شعرت أنه ليس على ما يسرام. خفت ... ركضت إلى روجر ... لقد أخبرتك ذلك من قبل . همل أنا مضطرة لأن أعيده مرة تلو الأخرى؟ وارتفعت نبرة صوتها بشكل هستيري.
- \_ آسف، يا سيدة ليونيدس. هل أستطيع أن أتحدث الآن إلى السيد براون؟
  - إلى لورانس؟ لماذا؟ إنه لا يعرف شيئاً.
    - \_ أود أن أتحدث إليه بالرغم من ذلك.
      - حدّقت فيه بارتياب.
- ــ هو الآن في غرفة الدرس يعطي لأوستاس درساً في اللغة اللاتينية. هل تريد أن يحضر إلى هنا؟
  - ـ لا، سنذهب نحن إليه.

خرج تاڤيرنر بسرعة من الغرفة، وتبعته مع الرقيب.

قال الرقيب لامب: لقد أثرت مخاوفها يا سيدي.

لم يجبه تاڤيرنر، وصعد أمامنا على سلّم يفضي إلى ممرّ، ثم إلى غرفة واسعة تطلّ على الحديقة. في داخل الغرفة شاب

وسيم، أشقر الشعر، عمره حوالي ثلاثين سنة، وجلس إلى الطاولة وبجواره صبي أسمر في السادسة عشرة.

نظرا إلينا ونحن ندخل. أوستاس نظر إليّ، ولورانس حدّق باكتئاب في المفتش تافيرنر.

لم أر من قبل رجلاً خائفاً إلى هذه الدرجة. وقف ثم جلس، وقال بصوت حاد: أه... صباح الخير أيها المفتش.

ردّ عليه تافيرنر بلطف: صباح الخير. هل أستطيع أن أتحدث إليك؟

\_ أجل، بالطبع. سأكون مسروراً. على الأقل...

نهض أوستاس، وسأل المفتش بصدوت مهذّب فيه شيء من التكبّر: هل تريدني أن أذهب أيها المفتش؟

قال له معلمه: سوف... سوف نتابع الدرس فيما بعد.

تـوجه أوستاس بخطى بطيئة إلى البـاب. كان يمشي وكـأنه مصـاب بتصلب في قدميه. التفت نحوي وهـو يهم بـالخـروج وابتسم لي. ثم أغلق الباب خلفه.

قال تافيرند: حسناً، يا سيد براون، بات من المؤكد استناداً إلى تحليل المختبر أن السيد ليونيدس مات مسموماً «بالإيسرين».

ــ أنا... هل تعني... أن السيد ليونيدس مات بالسمّ فعلاً؟ كنت أتمنى أن...

قال تاقيرنر بلطف: مات مسموماً، لأن شخصاً استبدل «الانسبولين» بقطرة العين.

\_ لا أستطيع أن أصدق ذلك... هذا شيء لا يُصدّق.

- \_ السؤال المطروح الآن، من عنده الدافع للقيام بهذا العمل؟
- ــ لا أحد، لا أحد على الإطلاق! ارتفع صوت الشاب من شدّة انفعاله.
  - ـ هل ترغب في حضور محاميك؟ سأله تاڤيرنر.
- ـ ليس عندي محام، لا أريد محامياً، ليس عندي ما أخفيه ... لا شيء...
  - \_ وأنت تدرك طبعاً أن ما ستقوله سيتم تدوينه؟
  - \_ أنا بريء... أستطيع أن أؤكد لك أنني بريء.
- وأنا لم أقل ما يخالف ذلك. سكت تاڤيرنر قليلًا ثم سأله: كانت السيدة ليونيدس أصغر من زوجها بكثير، أليس كذلك؟
  - \_ أنا... أظن ذلك... أعنى، أجل.
  - \_ لا شك أنها كانت تشعر بالوحدة بعض الأحيان؟

لم يجبه لورانس براون، ومرّر لسانه على شفتيه الجافّتين.

- \_ وكان يروق لها أن تجد رفيقاً لها من سنّها تقريباً يعيش تحت سقف بيت واحد معها؟
  - ـ أنا... لا، على الإطلاق... أعني... لا أعرف.
- يبدو لي أنه من الطبيعي أن تكون المودة قد ربطت بينكما. اعترض الشاب بإصرار.
- لم يحدث ذلك! هذا غير صحيح! لا شيء من هذا القبيل! أعرف تماماً بماذا تفكر، لكن أنت مخطىء! كانت السيدة ليونيدس تعاملني بلطف منذ البداية وأنا أكنّ لها احتراماً...

احتراماً كبيراً... لكن لا شيء غير ذلك... لا شيء، أؤكد لك. إن التلميح إلى أمور من هذا القبيل شيء بغيض! بغيض! أنا لم أقتل أحداً... ولم أتلاعب بقوارير الدواء... ولا شيء من ذلك. أنا حساس جداً وسريع التوتر. إن مجرد التفكير بالقتل أعتبره كابوساً... ولقد فهمت المحكمة موقفي هذا ونلت الإعفاء من التجنيد لأن عندي اعتراض ديني على القتل. قمت بالمساعدة في المستشفى بدلاً من القتال... كنت أوقد النار تحت أوعية الغلي الكبيرة... وهذا عمل شاق جداً... لم أعد قادراً على الاستمرار به... لذلك سمحوا لي بئن أمارس التعليم. إنني أفعل ما بوسعي هنا مع أوستاس ومع جوزفين... وجوزفين صبية ذكية، بوسعي هنا مع أوستاس ومع جوزفين... وجوزفين صبية ذكية، بلطف... خاصة السيد ليونيدس والسيدة ليونيدس والآنسة دوهاڤيلاند. وحين طرأ هذا الحادث الأليم... أجدك تشك بي...

تأمله المفتش تاڤيرنر ببطء وباهتمام متزايد. وقال: أنا لم أقل ذلك.

\_ لكنك تفكر فيه! أعرف أنك تفكر فيه! الجميع يفكرون في ذلك! لقد رأيته في نظراتهم. أنا... أنا لا أستطيع أن أواصل كلامي معك الآن. لست على ما يرام.

وأسرع يخرج من الغرفة. استدار تافيرنر نحوي ببطء وسألنى:

- ما رأيك به؟
- په مذعور.
- أعرف ذلك، لكن هل تعتقد أنه مجرم؟

قال الرقيب لامب: إذا طلبت رأيي أقول أنه لا يجرؤ على ذلك.

وافق معه تافيرنر قائلًا: قد لا يجرؤ على تحطيم رأس أحد، أو إطلاق النار عليه، لكن بالنسبة لهذه الجريمة بالذات، ماذا كان عليه أن يفعل؟ يكفي أن يستبدل محتويات قارورتي دواء... مجرد مساعدة بسيطة لرجل عجوز لكي يغادر هذه الدنيا بدون أي ألم تقريباً.

قال الرقيب: كأنه قتله رحمة به.

وبعد فترة انتظار ملائمة، يعقد النواج على السيدة التي سترث مئة ألف باوند بدون رسوم أو ضرائب، والتي تملك حالياً ما يعادل هذا المبلغ أيضاً، والتي تمتلك بالإضافة إلى ذلك اللآلىء والزمرد والياقوت وجميعها بأحجام غير اعتيادية.

تنهّد تاشيرنر وأضاف: هذا مجرد افتراض نظري! لقد نجحت في إضافته، لكن هذا ليس دليلًا على شيء. قد يشعر بالخوف حتى ولو كان بريئاً. وعلى أية حال، أنا أشك أن يكون هو الجاني. يبدو أن الزوجة هي الجانية ... لكنني لا أستطيع أن أفهم لماذا لم ترم زجاجة «الإنسولين» أو تغسلها؟

والتفت نحو الرقيب وساله: ألم يقل لك الخدم شيئاً حول ما يدور بين السيدة والأستاذ براون؟

- \_ تقول إحدى الخادمات أن الواحد منهما متيم بالآخر.
  - \_ على أي أساس؟
- \_ من طريقته في النظر إليها وهي تملأ له فنجان القهوة.
- \_ يا له من دليل هام يمكن الاستناد إليه في المحكمة! اليست هناك أية تصرفات حمقاء؟

- \_ لم يلاحظ أحد شيئاً من هذا القبيل.
- أعتقد أنهم كانوا سيلاحظونها لو أنها موجودة بدات أقتنع بعدم وجود أية علاقة بينهما ونظر إلي وتابع يقول: إذهب وتحدث إليها أريد أن أعرف رأيك فيها.

وافقت على مضض وتوجهت إلى غرفة الجلوس، لكنني بدأت أشعر بالاهتمام في الأمر.

THE RESIDENCE OF STREET, SPINSTERS . 9 . 

وجدت بريندا ليونيدس جالسة على الأريكة نفسها. نظرت إلى بحدة وأنا أدخل.

- ـ أين المفتش تافيرنر؟ هل سيرجع؟
  - ـ لا، ليس الآن.
    - \_ مَنْ أنت؟

وأخيراً طرحت عليّ السؤال الذي كنت أترقّبه منذ الصباح. الجبتها بقدر من المصارحة:

- \_ عملي له صلة برجال الشرطة، وأنا في الوقت نفسه صديق للعائلة.
  - ـ العائلة! وحوش! إنني أكرههم جميعاً.

نظرت إليّ وهي تقول ذلك وبدت كئيبة وخائفة وغاضبة.

- كانوا دائماً كريهين معي ... دائماً ... منذ البداية، ولماذا لا يحقّ لي أن أتزوج والدهم العزيز؟ ما علاقة ذلك بهم؟ جميعهم أثرياء. هو منحهم تلك الشروة، لا أحد منهم عنده المقدرة لكي يجمعها بنفسه!

وتابعت تقول:

ــ لماذا لا يتزوج الرجل للمرة الثانية... حتى ولو كان كبيراً في السنّ وهو لم يكن بالفعل كبيراً... في روحيته. كنت مولعة به للغاية. كنت مولعة به ونظرت إليّ بتحدّ.

قلت لها: فهمت... فهمت.

- أظن أنك لا تصدق ذلك... لكن هذه هي الحقيقة. كنت قد سئمت من الرجال، ولا أريد سوى أن يكون لي بيت... ورجل يهتم بي، ويغمرني بكلمات لطيفة. كان أريستيد يعرف ماذا يقول لي... ويعرف كيف يجعلني أضحك... وكان ذكياً جداً، لأنه يختار وسائل بارعة لكي لا يتقرب مني بالطرق العادية. كان ذكياً جداً، كان ذكياً جداً، كان ذكياً جداً،

وأسندت ظهرها إلى الأريكة. فمها كبير إلى حدّ ما وارتسمت على شفتيها ابتسامة ناعسة وغريبة.

- عشت سعيدة هنا. كنت أشعر بالأمان. تعرفت إلى مصممي الأزياء الأنبقة... الذين كنت أقرأ عنهم. صرت مشل سائر النساء في العائلة، وأريستيد كان يمنحني الهدايا الجميلة، مدت يدها لتتأمل خاتمها والياقوتة التي تزينه.

خُيل إليّ وأنا أنظر إلى يدها أنني أرى مخلب قطة، حتى صوتها كان فيه خرخرة كأنه صوت قطة. كانت لا تزال تبتسم لنفسها.

سالتني: أين الخطأ في ذلك؟ كنت لطيفة معه، وعرفت كيف أسعده، انحنت قليلًا إلى الأمام وتابعت تقول: هل تعرف كيف التقيت به؟

أضافت دون أن تنتظر منى جواباً.

\_ كان ذلك في مطعم «غاي شامروك» حيث كنت أعمل. طلب

بيضاً مع خبر محمص وحين حملت إليه الطبق كنت أبكي. قال في: إجلسي وأخبريني ما بك. قلت: لا أستطيع. سوف يطردونني في الحال إذا فعلت شيئاً كهذا. قال في: لا تخافي، أنا صاحب هذا المطعم. نظرت إليه وقلت في نفسي انه رجل غريب الأطوار... لكنه يتمتع بجاذبية قوية. أخبرته بالأمر. أعتقد أنك تعرف هذه الحادثة... لا شك أنك سمعتها منهم... وهم نعتوني بالصفات السيئة... لكنني لست كذلك. كانت تربيتي جيدة، وعائلتي كانت تمتلك مخزناً... من المستوى الراقي... للتطريز اليدوي. لم أكن من الفتيات اللواتي يعرفن عدداً كبيراً من الأصحاب ويرخصن أنفسهن. لكن تيري كان مختلفاً بالنسبة لي، كان ايرلندياً... وهاجر... لم يكتب في رسالة واحدة... أعتقد أنني كنت غبية. وهكذا وجدت نفسي في ورطة ... مثل أية خادمة غبية...

صوتها جمع بين الإزدراء والتكبر.

- كان أريستيد رائعاً. قال لي أن كل شيء سيكون على ما يرام. وقال أنه يشعر بالوحدة، وأننا سنتزوج في الحال. شعرت أنني أحلم. ثم تاكدت أنه هو السيد ليونيدس العظيم. كان يمتلك العديد من المخازن والمطاعم والملاهي الليلية. تبدو هذه الحادثة وكأنها قصة خيالية، أليست كذلك؟

قلت بفتور: نوع من أنواع القصص الخيالية.

- تنوجنا في كنيسة صغيرة في المدينة... ثم سافرنا إلى الخارج.

نظرت إليّ بعينين كأنهما راجعتان من مسافة بعيدة.

\_ لم أكن حاملًا. كان الأمر مجرد غلطة.

وابتسمت ابتسامتها المائلة.

- أقسمت بيني وبين نفسي أن أكون زوجة صالحة له، وقد وفيت بعهدي. كنت أطلب له جميع أصناف الطعام التي يحب، وأرتدي الألوان التي تعجبه وأفعل ما بوسعي لإرضائه. وكان سعيداً معي، لكننا لم نستطع أبداً أن نعيش بهدوء بسبب عائلته تلك. إنهم متطلبون ويعيشون على حسابه. الأنسة دوهاڤيلاند العجوز كان يجب أن تغادر البيت بعد زواجه. قلت له ذلك، لكن أريستيد رد قائلًا: مضى زمن طويل وهي تعيش بيننا. صار هذا البيت بيتها. الحقيقة أنه كان يحب أن يظلوا جميعاً من حوله وتحت تصرّفه. كانوا كريهين معي لكنه لم يلاحظ ذلك أو أنه لم يهتم به. روجر يكرهني ... هل رأيته؟ كرهني منذ البداية. إنه غيور. وفيليب متكبر ولا يتحدث معي. والآن يحاولون أن يلصقوا تهمة القتل بي ... وأنا لم أقتله، لم أقتله! وانحنت إلى الأمام وقالت بإصرار: أرجوك أن تصدقني.

أشفقت عليها. الطريقة المزرية التي تحدث فيها أفراد العائلة عنها، وحماسهم لأن يصدقوا بأنها هي التي ارتكبت الجريمة... كل هذا صار بالنسبة لي سلوكاً غير إنساني، إنها وحيدة ولا حول لها ومحاصرة بأشخاص يكرهونها.

قالت: وإذا لم أكن أنا الجانية بالنسبة لهم، فإنهم يلقون بالتهمة على لورانس.

سألتها: وماذا عن لورانس؟

ـ أنا تعيسة جداً لأجله. إنه حساس جداً وكان عاجزاً عن المشاركة في القتال. وهذا ليس لأنه جبان، بل لأنه ذو مشاعر مرهفة. حاولت أن أرفع من معنوياته وأدخل البهجة إلى حياته. وهو مضطر لأن يعلم هذين الولدين الرهيبين. أوستاس منعج

دائماً، وجوزفين، أنت رأيت جوزفين، وتعرف كيف تتصرّف.

قلت لها أنني لم ألتق بجوزفين بعد.

\_ أعتقد أحياناً أن هذه الصبية تعاني من خلل في دماغها. عندها أساليب خبيثة ومخيفة، وشكلها يدل أيضاً على غرابتها... إنها تجعلني أرتجف أحياناً.

لم أكن أرغب في التحدث معها عن جوزفين. عدت بالحديث إلى لورانس براون.

سألتها: من هو؟ ومن أين؟

صيغة السؤال لم تكن جيدة. توردت وجنتاها.

\_ ليس شخصاً غير عادي. إنه يشبهني... كيف نستطيع أن نجابههم كلّهم؟

\_ ألا تعتقدين أنك تبالغين قليلاً؟

ــ لا، لا أعتقد ذلك. يريدون أن يكون لورانس هو الجاني... أو أن أكون أنا الجانية. ورجال الشرطة معهم، ما هي نسبة الأمل بالنسبة لي؟

\_ لا داعي لأن ترهقي أعصابك.

\_ ولماذا لا يكون واحداً من بينهم هو القاتل؟ أو شخصاً من الخارج؟ أو أحد الخدم؟

\_ أي واحد من هؤلاء ينقصه الدافع.

\_ آه، الدافع. وأي دافع عندي أنا؟ أو عند لورانس؟

شعرت بالضيق، وأنا أقول: قد يكونون مقتنعين، كما أعتقد، بأن بينك وبين لورانس علاقة حبّ، وأنك تنوين الزواج منه!

جلست وقد استقام ظهرها كالسهم في حركة مفاجئة.

\_ يا له من تفكير بغيض! وهو غير صحيح أيضاً! لم نتبادل كلمة واحدة في هذا الخصوص. كنت أشعر بالإشفاق عليه فقط وأحاول أن أخفف عنه. نحن صديقان، وهذا كل شيء. أنت تصدقني، أليس كذلك؟

شعرت أنني أصدقها. صدقت أنها ولورانس كانا، كما قالت، صديقين. لكنني اقتنعت في الوقت نفسه، وقد يكون ذلك لا يزال غامضاً بالنسبة لها، أنها كانت تحب فعلاً هذا الشاب.

نزلت إلى الطابق السفلي أبحث عن صوفيا. كنت أهم بدخول غرفة الجلوس حين أطلت صوفيا من باب أبعد في المر.

قالت: مرحبا. إننى أساعد المربية في تحضير الغداء.

كنت مستعداً للإنضمام إليها، لكنها تقدمت نحوي بعد أن أغلقت الباب خلفها، ووضعت يدها في يدي ودخلنا معا إلى غرفة الجلوس، التى لم يكن فيها أحد سوانا.

قالت: هل التقيت ببريندا؟ ما رأيك فيها؟

- بصراحة، حزنت لأجلها.
  - بدت صوفيا مرحة.
- \_ فهمت. لقد تمكنت من استمالتك.

أثارتني كلماتها وغضبت قليلًا.

- المسئلة تنحصر في أنني أستطيع أن أرى وجهة نظرها هي، ومن الواضع أنك غير قادرة على ذلك.
  - وجهة نظرها بالنسبة لماذا؟
- \_ فكّري يا صوفيا، هل حاول أيّ واحد من العائلة أن يكون

لطيفاً معها، أو أن يتعامل معها باحترام، وذلك منذ زواجها وحتى اليوم؟

- ـ لم نكن لطيفين معها، ولماذا نعاملها بلطف؟
- \_ فقط لأجل السلوك الطيب نفسه، لا لشيء آخر.
- \_ هـذا موقف أخـلاقي رفيع يا تشارلـز. يبدو أن بـريندا نجحت فعلًا في أداء دورها.
  - \_ بصراحة يا صوفيا، أنتِ... لم أعد أعرف ماذا جرى لك.
- إنني فقط أحاول أن أكون صادقة مع نفسي وأرفض الإدعاء. تقول أنك عرفت وجهة نظر بريندا. والآن ساشرح لك وجهة نظري. أنا لا أحب الشابة التي تبتكر حكاية تعيسة وتتزوج رجلاً عجوزاً وثرياً بناءً عليها. لي الحق في النفور من هذا النوع من الشابات، ولا أجد أي مبرّر لكي أدعي العكس. ولو أن الوقائع مدوّنة أمامك على الورق بتجرّد، ستشعر بدورك بأنك تنفر من هذه المرأة.

سألتها: وهل حكايتها مختلقة؟

- \_ حكاية الحمل؟ لا أعرف. أنا شخصياً لا أعرف.
  - \_ وأنت متضايقة لأن جدك صدقها؟

ضحكت صوفيا وقالت: جدي لم يصدقها. لم يستطع أي إنسان أن يخدع جدي، كان يريد بريندا، ويريد أن يلعب دور السيد الذي يقع في حبّ خادمته الفقيرة. كان يعرف تماماً ماذا يفعل ونفّذ الأمر بناء لخطته هو. من وجهة نظره كان الزواج ناجحاً تماماً... مثل كل مشاريعه الأخرى.

سألتها بسخرية: وهل تعيين لورانس براون معلماً كان من مشاريع جدك الناجحة أيضاً؟

عبست صوفياً.

\_ لست واثقة من أنه لم يكن كذلك. كان جدي يريد بريندا أن تتسلى وأن تكون سعيدة. ربما فكّر أن المجوهرات والثياب ليست كافية، وأنها تحتاج إلى قصة غرام لطيفة. وربما حسب أن شخصاً مثل لورانس براون، «مروضاً» بكل معنى الكلمة، يستطيع أن ينقد الدور المطلوب. علاقة صداقة عاطفية وفيها مسحة من الكأبة تمنع بريندا من الخوض في علاقة فعلية مع شخص في الخارج، أنا لا أستبعد أن يكون جدي قد أعد خطته على هذا النحو تقريباً. كان شيطاناً عجوزاً، كما تعرف.

قلت: لا شك في ذلك.

- إنه بالطبع لم يتصور أن الأمسر سيؤدي إلى ارتكاب جريمة ... وتابعت صوفيا تقول بانفعال: هذا ما يدفعني كي لا أصدق، مع أنني أرغب في ذلك، أنها هي التي قتلته. لو أنها أعدت خطة للتخلص منه ... أو تشاركت مع لورانس في إعداد الخطة ... كان جدي بالتأكيد سيعرف. يبدو هذا الكلام بعيد الاحتمال بالنسبة لك ...

- \_ أعترف لك بأننى أفكر فعلاً أنه احتمال بعيد.
- لأنك لم تعرف حدّي، إنه لن يقبل بالطبع أن يتستر على خطة للتخلّص منه! وهكذا تجد نفسك أمام حائط مسدود.
  - إنها خائفة يا صوفيا. خائفة جداً.
- من المفتش تاڤيرنر ورجاله؟ أجل، أظن أنهم يخيفونها. ولورانس أيضاً في حالة هيستيرية؟

ـ تقريباً. أظن أنه قدم عرضاً منفراً أمامنا. لا أفهم ماذا تجد أية امرأة في رجل مثله.

\_ حقاً يا تشارلز؟ لورانس عنده جاذبية جنسية.

قلت غير مقتنع: رجل ضعيف مثله.

ـ لماذا يعتقد الرجال دائماً أن رجل الكهف فقط هـو الذي يلفت نظر الجنس الآخر؟ لورانس عنده جاذبية جنسية فعلاً... لكنني لا أتوقع أن تنتبه أنت لذلك، ونظرت إلي وتابعت تقول: بريندا عرفت كيف تؤثر عليك.

\_ لا تكوني سخيفة. إنها ليست ذات حسن أو جمال، وهي بالتأكيد لم تحاول...؟

\_ لم تحاول أن تغريك؟ لا، لكنها جعلتك تشفق عليها. إنها ليست جميلة بالفعل، وليست ذكية أيضاً... لكنها تتمتع بموهبة واحدة فذة: قدرتها على إثارة المساكل. ولقد نجحت في إثارة مشكلة بينى وبينك.

صرخت مشدوهاً: صوفيا!

لكنها كانت تمشى نحو الباب.

\_ إنس الأمريا تشارلز. يجب أن أسرع في تحضير الغداء.

\_ سأرافقك وأساعدك.

\_ لا، إبق هذا. ستتضايق المربية من وجود جنتلمان معها في المطبخ.

\_ صوفيا، ناديتها وهي تهم بالخروج.

\_ نعم، ماذا ترید؟

- لماذا لا يوجد خدم هنا، وفي الطابق العلوي فتحت لنا خادمة الباب؟

- جدي عنده طباخ وخادمة للعمل المنزلي وخادمة تقوم على خدمة الضيوف وخادم خاص به. كان يحبّ الخدم ويمنحهم أجوراً سخية. كليمنسي وروجر عندهما خادمة تأتي أثناء النهار فقط لتنظيف البيت. هما لا يحبان الخدم... في الواقع كليمنسي لا تحبهم. روجر يتناول وجبة غداء غنية في المدينة كل يـوم، كي لا يشعر بالجـوع في بيته، لأن كليمنسي تعتبر الخس والبندورة والجزر وجبة كافية. في بيتنا كان عندنا خدم في بعض الأحيان، لكن النوبات المزاجية التي تصاب بها والدتي كانت لا تشجعهم على البقاء، فكنا نضطر للقبول بخادمة نهارية حتى نجد الخدم المناسبين. ونحن الآن ليس عندنا سوى خادمة نهارية. والمربية هي الوحيدة التي نحتفظ بها وتساعدنا في الحالات الطارئة. الآن صرت تعرف الوضع القائم.

خرجت صوفيا، وارتميت في مقعد ضخم مطرز ومريح وتركت العنان الأفكاري.

في الطابق الثاني تعرّفت إلى وجهة نظر بريندا. والآن تعرفت إلى وجهة نظر صوفيا. تفهمت تماماً عدالة موقف صوفيا... الذي يمكن اعتباره موقف عائلة ليونيدس. إنهم جميعاً يرفضون وجود تلك المرأة بينهم لأنها برأيهم وصلت إلى موقعها بوسائل حقيرة ولهم الحق في ذلك، وكما قالت صوفيا: على الورق لا يبدو الأمر مقبولاً...

لكن هناك الجانب الإنساني... الجانب الذي رأيت ويرفضون رؤيته. إنهم جميعاً أثرياء ولهم مراكزهم الاجتماعية المرموقة، ولا يستطيعون أن يتفهموا الإغراءات التي يتعرض

لها المضطهدون. بريندا ليونيدس كانت تطلب الثروة، والأشياء الجميلة والأمان... وبيتاً يأويها، وبالمقابل جعلت زوجها العجوز سبعيداً. كنت أشفق عليها. بالطبع وأنا أتحدث إليها كنت متعاطفاً معها... هل أشعر بالقدر نفسه من التعاطف معها الآن؟

للسؤال جانبان... وزوايا مختلفة للإجابة... أية زاوية هي المزاوية الصحيحة... كنت قد نمت ساعات قليلة في الليلة الماضية. واستيقظت باكراً هذا الصباح لمرافقة تاڤيرنر. وفي دفء الجوّ العابق برائحة الأزهار في غرفة جلوس ماجدة ليونيدس ارتاح جسمي في المقعد الوثير وأغمضت عينيّ...

فكرت في بريندا، في صوفيا، في لوحة الرجل العجوز، وتواصلت أفكاري لتشكّل ضباباً رقيقاً ومريحاً.

استغرقت في النوم...

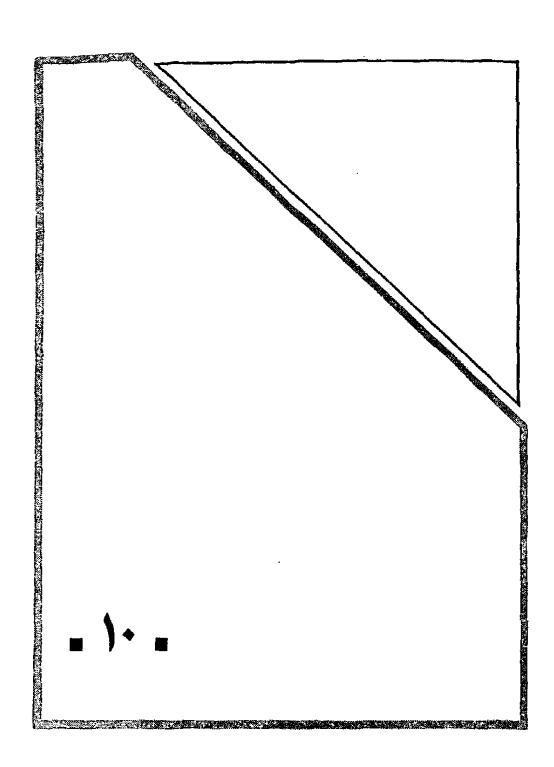

استيقظت على مراحل حتى أنني لم أنتبه في الحال أنني كنت نائماً.

رائحة الأزهار مسلأت أنفي. أمامي لطخة بيضاء مستديرة بدت وكأنها تطفو في الفضاء. بعد قليل انتبهت أنني أنظر إلى وجه رجل... وجه معلق في الهواء على مسافة قريبة مني. استعدت وعيي قليلاً وصار نظري أكثر دقة. الوجه لا يزال غريباً... مستدير وجبهته ناتئة، والشعر مردود إلى الوراء، والعينان سود اوان وصغيرتان كأنهما خرزتان. وهو بالتأكيد موصول بجسم... جسم صغير ونحيل. كان ينظر إلي بإصرار.

قال: مرحباً.

أجبته وعيني تطرف: مرحباً.

\_ أنا جوزفين.

كنت قد استنتجت ذلك، إنها أخت صوفيا، جوزفين، وهي في الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمرها. كانت صبية بشعبة جداً وتشبه جدّها إلى حدّ بعيد. ويبدو ممكناً أنها تتمتع أيضاً بذكائه.

قالت جوزفين: أنت رجلٌ صوفيا.

إنتبهت إلى دقة تعبيرها.

- \_ لكنك جئت إلى هنا برفقة المفتش تافيرنر. لماذا جئت معه؟
  - \_ إنه صديق لي.
  - \_ حقاً؟ أنا لا أحبه. لن أقول له شيئاً.
    - \_ ماذا تقصدين؟
- \_ الأشياء التي أعرفها. إنني أعرف الكتبر، أحب كثيراً معرفة الأشباء.

جلست على ذراع المقعد تتأمل وجهي بتمعن بدأت أشعر بعدم الارتياح.

- \_ مات جدى مقتولًا. هل تعرف ذلك؟
  - \_ أجل. عرفت.
- مات مسموماً «بالإيسرين» ونطقت اسم السم بحذر بالغ. هذا مثير للاهتمام، اليس كذلك؟
  - \_ أعتقد ذلك.
- \_ أنا وأوستاس مهتمان كثيراً. نحن نحب القصص البوليسية. إنني أريد أن أكون مفتشة. وأنا ألعب هذا الدور الآن. إننى أجمع مفاتيح اللّغز. شعرت أنها طفلة غولة.

واصلت طرح أسئلتها.

\_ الرجل الآخر الذي يرافق تاڤيرنر هـ مفتش أيضاً، أليس كذلك؟ تقـول الروايات أنك تستطيع أن تتعرف إلى المفتشين الذين يرتدون الثياب العادية من أحديتهم. لكن هذا المفتش كان ينتعل حذاء سويدياً.

قلت لها: التقاليد القديمة تتغيّر.

فسرت جوزفين تلك الملاحظة كما تشاء.

قالت: أجل، ستحدث تغييرات كثيرة هنا الآن، كما أتوقع. سوف ننتقل لنعيش في بيت في لندن قرب الجسر. أمي تريد ذلك منذ فترة طويلة، وستكون سعيدة جداً. لا أعتقد أن أبي يمانع طالما أن الكتب ستنتقل أيضاً. لم يكن قادراً على اتخاذ هذه الخطوة من قبل. لقد خسر مبلغاً كبيراً في إيزابل.

سألتها: إيزابل؟

\_ أجل، ألم تشاهدها؟

\_ أه، هذا عنوان مسرحية؟ كلا، لم أشاهدها. كنت مسافراً في الخارج،

\_ عرضها لم يطل. أعتقد أنها كانت فاشلة تماماً، وأن دور إيزابل ليس مناسباً لأمي، ألا تعتقد ذلك؟

استعدت انطباعاتي عن ماجدة، ووجدت أنها لا توحي بأية ميزة لها علاقة بإيزابل، لا حين رأيتها في الثوب الفضفاض الخوخي اللون ولا حين كانت ترتدي بذلة أنيقة: لكنني أعتقد أن هناك انعكاسات متعددة لشخصيتها لم أرها بعد.

قلت بحذر: قد لا يكون مناسباً لها.

\_ كان رأي جدي أن المسرحية فاشلة. قال أنه لن يموّل مسرحية دينية هستيرية، وأنها لن تحقق أي نجاح على مستوى شباك التذاكر. لكن أمي كانت مصرّة للغاية. وأنا لم أكن معجبة بالمسرحية أيضاً لأنها لا تشبه القصة التي وردت في الإنجيل. أعني أن إيزابل لم تكن شريرة كما يصفها الإنجيل، بلل شخصية وطنية ولطيفة جداً. هذا جعل المسرحية مملة. لكن

النهاية ظلت جيدة. إنهم يرمونها من النافذة. ولا تأتي الكلاب لتأكلها، هذا مؤسف، أليس كذلك؟ إنني أحب كثيرا وصف الكلاب وهي تأكلها. قالت أمي أنه يستحيل إحضار الكلاب إلى خشبة المسرح، لكنني لا أفهم وجه الاستحالة في ذلك. يستطيعون استخدام كلاب مدربة. وأخذت تردد في لذة: وتأكل الكلاب إيزابل ما عدا باطن كفيها لماذا لم تأكل لها باطن كفيها؟

قلت: ليست عندي أية فكرة حول هذا الموضوع.

- أنت لا تعتقد أن تلك الكلاب كانت غريبة الأطوار، كلابنا ليست كذلك وهي تلتهم كل شيء.

طلّت جوزفين تفكر في ذلك اللغز الإنجيلي.

قلت: إنه لن المؤسف أن تفشل هذه المسرحية.

- أجل، أمي تضايقت جداً. كانت الآراء حولها مخيفة، وحين كانت أمي تقرأ مقالة عنها كانت دموعها تنهمر على خديها وتظل تبكي طوال النهار، ومرة ألقت بصينية الفطور في وجه غلاديس، وتركت غلاديس البيت إثر ذلك. كان الأمر مسلياً؟

قلت: يبدو لي أنك تميلين إلى الدراما يا جوزفين.

قالت جوزفين: لقه شرحوا جثة جدي لمعرفة أسباب الوفاة. إنهم يطلقون على التشريح حرفي .P.M(\*)، وهذا محير إلى حدّ ما، أليس كذلك؟ لأن هذين الحرفين قد يكون معناهما أيضاً

<sup>(\*)</sup> P.M. الحرفان الأولان من كلمتي Post-Mortem.

رئيس الوزراء(٠)، أو بعد الظهر(٠٠٠).

سألتها: هل أنت حزينة لوفاة جدك؟

\_ ليس بشكل خاص لم أكن أحب كثيراً. منعني من أخذ دروس في الرقص كي أصبح بعدها راقصة باليه.

\_ وهل كنت تريدين تعلم رقص الباليه؟

\_ أجل. وأمي كانت تريدني أن أتعلم الرقص أيضاً، وأبي لم يكن ممانعاً، لكن جدي اعترض وقال أنني لا أصلح لذلك.

انزلقت عن ذراع المقعد، وخلعت حذاءها وحاولت أن تؤدي أمامي ما يطلقون عليه من الناحية الفنية: الخطوات الأولى.

قالت تشرح لي: من الأفضل طبعاً أن انتعل الحذاء الخاص. وحتى بعد انتعاله تمتلىء القدمان بالخرّاجات حتى أنها تبرز على أطراف الأصابع،

ثم انتعلت حذاءها، وسألتني بشكل عادي:

\_ هل يعجبك هذا البيت؟

قلت: لست واثقاً من ذلك.

\_ أعتقد أنهم سيعرضونه للبيع. إلا إذا قررت بريندا أن تعيش فيه. وأعتقد أن عمي روجر وزوجته لن يسافرا الآن.

سألتها وقد أثار ذلك اهتمامي: وهل كانا مسافرين؟

- أجل، كانا مسافرين نهار الثلاثاء. إلى مكان ما في الخارج. يسافران بالطائرة، زوجة عمي اشترت حقيبة من الحقائب الجديدة ذات الوزن الخفيف.

<sup>.</sup>Prime Minister عالم. (\*)

<sup>.</sup>Pot Meridien اي (\*\*)

قلت: لم أسمع من قبل أنهما ينويان السفر.

قالت جوزفين: لا أحد يعرف ذلك. كان الأمر سرّاً بينهما، ولم ينويا أن يعرّفا أحداً بسفرهما إلّا بعد أن يكونا قد سافرا. كانا سيتركان رسالة لجدي.

وأضافت: لن يشبكاها إلى وسادة الدبابيس، كما نقرأ في الكتب القديمة وكما تفعل النوجات اللواتي يتركن أزواجهن. ويبدو الأمر سخيفاً الآن لأن لا أحد عنده وسادة دبابيس اليوم.

\_ لن يفعلا ذلك طبعاً. جوزفين، هل تعرفين لماذا كان عملك روجر يرغب في السفر؟

رمقتنى بمكر بطرف عينها.

- أعتقد أنني أعرف السبب. إنه شيء له علاقة بمكتب عمي روجر في لندن. أظن... لكنني لست متأكدة... أنه اختلس شبئاً.

\_ وما الذي يجعلك تقولين ذلك؟

اقتريت منى جوزفين وهي تتنفس في وجهي.

- يـوم وفاة جـدي أمضى عمي روجر معـه في غرفتـه فتـرة طويلة جداً. كانا يتحدثان ويتحدثان. وكان عمي روجر يقول أنه لم يكن ناجحاً في عمله، وأنه خيب ظنّ جـدي فيه... وأن الأمـر لا يتعلّق بالمال فقط... بل بشعوره أنه ليس جديراً بالثقـة. كان في حالة يُرثى لها.

نظرت إلى جوزفين في حيرة. قلت لها: جوزفين، ألم ينبهك أحد من قبل إلى أن استراق السمع من خلف الباب عيب؟

أحنت رأسها بحماس وقالت:

- بالطبع نبهوني لذلك. لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما يدور من حولك ستجد نفسك مضطراً لاستراق السمع من خلف الأبواب. أراهنك بأن المفتش تافيرنر يلجاً إلى هذه الوسيلة، ألا تعتقد ذلك؟

أخذت أفكر في تلك المسألة، وجوزفين تابعت بحدة:

\_ وحتى لو أنه لا يفعل ذلك، فإن الرجل الآخر الدي ينتعل الحذاء السويدي، يسترق السمع. ورجال الشرطة يفتشون في الأدراج ويقرأون رسائل الآخرين ويعرفون جميع أسرارهم. لكنهم أغبياء! إنهم لا يعرفون أين يفتشون!

قالت جوزفين ذلك بتكبر وتعال. كنت غبياً لأنني لم أستوضحها حول استنتاجها. تابعت الصبية المثيرة كلامها:

\_ أنا وأوستاس نعرف الكثير... وأنا أعرف أكثر منه. ولن أقول له ما أعرف. إنه يدعي بأن النساء ليس بإمكانهن أن يصبحن مفتشات عظيمات. لكنني مصرة على عكس ذلك. سوف أدون كل ما أعرف في دفتر الملاحظات، وحين يعجز رجال الشرطة عن التوصّل إلى حلّ اللّغز، سأقول لهم: أنا أعرف من هو القاتل.

- \_ هل تقرئين الكثير من الروايات البوليسية يا جورفين؟
  - \_ العديد منها.
  - \_ وأنت تعتقدين أنك تعرفين من هو قاتل جدك؟
- \_ أعتقد ذلك... لكن يتوجب علي أن أعرف أدلة إضافية. سكتت قليلًا ثم أضافت: المفتش تأثيرنر يعتقد أن بريندا هي

الجانية، أليس كذلك؟ أو بريندا ولورانس لأنهما يحبان بعضهما البعض.

- \_ لا يجدر بك أن تقولي أموراً كهذه يا جوزفين.
  - \_ ولم لا؟ إنهما يحبان بعضهما البعض.
    - ـ لا تستطيعين أن تتأكدي من ذلك.
- \_ بلى. إنهما يتبادلان الرسائل. الرسائل الغرامية.
  - \_ جوزفين! وكيف تعرفين ذلك؟
- \_ لقد قرأتها. رسائل عاطفية جداً. لورانس عاطفي، وبسبب خوفه الشديد لم يستطع المشاركة في القتال أثناء الحرب. فضل أن يعمل في الطوابق السفلي وأن يوقد النار تحت مراجل النار الضخمة. حين سقطت بعض القنابل في الجوار، كاد يموت من الخوف. ضحكت وأوستاس من ذلك كثيراً.

لا أعرف ماذا كنت سأقول لها، لأنني سمعت صوت سيارة تقترب. وجوزفين أسرعت إلى النافذة، والصقت أنفها على اللوح الزجاجي.

- \_ من هذا؟
- \_ إنه السيد غايتسكيل، محامي جدي. أعتقد أنه جاء من أجل الوصية.

تسارعت أنفاسها من شدة انفعالها، وخبرجت من الغرفة وهي تنوي بدون شك مواصلة تحرياتها.

دخلت ماجدة ليونيدس، وفوجئت بها وهي تتقدم نحوي وتأخذ يدي بين يديها.

قالت: يا عزيزي. أنا مرتاحة لأنك لا تزال هنا. لأننا نحتاج لوجود رجل بيننا.

وتركت يدي، وتوجهت إلى مقعد عالي الظهر، غيرت قليلاً من مكانه، والتفتت إلى المرآة تتأمل نفسها قليلاً، ثم تناولت علبة من الخرف الثمين عن الطاولة، ووقفت مستغرقة في أفكارها وهي تفتحها وتغلقها. كانت وقفتها ملفتة للنظر.

أطلّت صوفيا من الباب وقالت تهمس بشكل تحذيري: غايتسكيل!

ردّت ماجدة: أعرف.

بعد قليل دخلت صوفيا وبرفقتها رجل كبير في السن، قصير القامة، فوضعت ماجدة العلبة مكانها وتقدمت ترحب به.

- صباح الخيريا سيدة فيليب. ساصعد إلى الطابق العلوي. يبدو أن هناك سوء تفاهم حول الوصية. كتب لي زوجك رسالة وهو يظن أن الوصية في حوزتي، وأنا كنت قد فهمت من السيد ليونيدس نفسه أنه يحتفظ بها في خزنته. وأنت لا تعرفين شيئاً حول هذا الموضوع، على ما أظن؟

\_ حول وصية المسكين الطيب؟ وفتحت ماجدة عينيها بدهشة وقالت: لا، بالطبع لا. لا تقل لي أن تلك المرأة الخبيشة قد تخلصت منها؟

- أرجوك يا سيدة فيليب... قال لها وهو يهز إصبعه محذراً، لا نريد تخمينات غير حقيقية، نريد فقط أن نعرف أين وضع حماك الوصية.

ـ لكنه أرسلها إليك... وبالتأكيد فعل ذلك... بعد توقيعها. هو الذي أخبرنا.

قال السيد غايتسكيل: وصلني أن رجال الشرطة اطلعوا على أوراق السيد ليونيدس الخاصة، سأتحدث قليلًا مع السيد تاقيرنر.

وغادر الغرفة.

قالت ماجدة: يا حبيبتي، لقد تخلّصت منها، أنا واثقة أنني على حق.

- \_ هذا هراء يا أمي، إنها لن تقدم على تصرّف غبي كهذا.
- \_ ليس هذا التصرف غبياً. إذا لم تكن هناك وصية ستنال هي كلّ شيء.
  - \_ انتبهي... ها هو السيد غايتسكيل يعود ثانية.

دخل المحامي إلى الغرفة ومعه المفتش تاڤيرنر ودخل فيليب وراءهما.

كان السيد غايتسكيل يقول: لقد فهمت من السيد ليونيدس أنه أودع الوصية في خزنته في المصرف من أجل المزيد من الأمان.

هزّ تاڤيرنر رأسه.

ـ لقد أجريت اتصالاً بإدارة المصرف في هـذا الخصوص. قالوا لي أنه لا توجد عندهم أية أوراق خاصة بالسيد ليونيدس عدا بعض الأسهم التي يحتفظون له بها.

قال فيليب: إنني أتساءل ما إذا كان روجر... أو الخالة إيديث... صوفيا، أرجوك اطلبي منها الحضور إلى هنا. لكن إفادات روجر والآخرين الذين تم استدعاؤهم لم تكن ذات أهمدة.

قال روجر: هذا غير معقول... غير معقول أبداً... أبي وقع على وصيته وقال بوضوح أنه سيرسلها بالبريد إلى مكتب السيد غايتسكيل صباح اليوم التالي.

قال السيد غايتسكيل وهو ينحني قليلًا إلى الخلف ويغمض عينيه: إذا أسعفتني ذاكرتي أعتقد أنني قدمت له في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي مسودة فيها جميع تعليماته. وافق على المسودة وأعادها إلي، وبعد فترة أرسلت له الوصية لكي يوقعها. بعد مضي أسبوع، اتصلت به وذكرته بأنني لم أستلم الوصية الموقعة والمصدقة من قبله، وسألته إذا كان يرغب في تغيير أيّ بند فيها. أجابني أنه مرتاح تماماً لما تنص عليه، وأنه بعد توقيعها أرسلها إلى مصرفه.

قال روجر بحماس: هذا صحيح، كان ذلك في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الماضية... هل تتذكر، يا فيليب؟ جمعنا أبي ذات مساء وقرأ علينا وصيته.

التفت تاڤيرنر نحو فيليب ليونيدس.

\_ وهل هذا يتطابق مع ذاكرتك حول ما حدث، يا سيد ليونيدس؟

قال فيليب: أجل.

قالت ماجدة: كان الاجتماع يذكّر بمسرحية: «إرث عائلة فيويسي». وتنهّدت بمرح وقالت: هناك دائماً جو درامي عند قراءة وصية ما.

- \_ والآنسة صوفيا؟
- \_ أجل، أذكر ذلك جيداً.

سأله تاڤيرنر: وما هي بنود الوصية؟

هم السيد غايتسكيل يود الإجابة بأسلوب الدقيق، لكن روجر سبقه إلى الكلام.

- كانت وصية بسيطة جداً. بعد وفاة إلكترا وجويس عادت حصتاهما إلى والدي. ابن جويس، ويدعى ويليام، قتل في الحرب في بورما، وجميع ما يملك ورثه عنه والده. وهكذا لم يعد لوالدي من ورثة سوى فيليب وأنا والأولاد الثلاثة. هذا ما قالله لنا والدي. وتنص الوصية أن تنال خالتي إيديث مبلغ خمسين الف باوند، معفاة من الرسوم، وتنال بريندا مبلغ مئة الف باوند، معفاة من الرسوم أيضاً، ترك البيت لبريندا، أو لها الحرية لتختار بيتاً ملائماً في لندن. وما يتبقى يتم توزيعه على الحرية لتختار بيناً ملائماً في الندن. وما يتبقى يتم توزيعه على وأوستاس وجوزفين، على أن توضع حصة الصغيرين تحت وأوستاس وجوزفين، على أن توضع حصة الصغيرين تحت الوصاية حتى يبلغا سنّ الرشد. أعتقد أن هذا كلّ ما ورد في الوصية، اليس كذلك يا سيد غايتسكيل؟

- هذه هي ... بشكل عام ... بنود الوصية التي أعددت. وبدا السيد غايتسكيل مستاءً لأنه لم يتولّ بنفسه شرح الموضوع.

قال روجر: قرأ أبي الوصية لنا، وسألنا ما إذا كانت لدينا أية ملاحظات. وبالطبع لم تكن لدينا ملاحظات حولها.

قالت الأنسة دوهاڤيلاند: بريندا علّقت على الأمر.

وافقتها ماجدة بحماس: أجل. قالت أنها لا تتحمل أن تسمع حبيبها أريستيد وهو يتحدث عن الموت، وأن ذلك يجعل بدنها

يقشعرّ. وبعد وفاته ادعت بانها لا تريد شيئاً من هذا المال المخيف!

قالت الآنسة دوهافيلاند: هذا الاحتجاج مألوف عند أبناء الطبقة التي تنتمي إليها.

كان كلامها قاسياً وجارحاً، وادركتُ فجأة إلى أي حدّ كانت الآنسة دوهاڤيلاند تكره بريندا.

قال السيد غايتسكيل: لقد أحسن توزيع ممتلكاته بشكل عادل ومنطقى.

ساله المفتش تافيرنا: وبعد قاراءتها ماذا حدث؟ أجابه روجر: بعد قراءتها وقعها.

انحنى تاڤيرنر قليلًا إلى الأمام وساله: متى وقّعها وكيف؟

التفت روجر حوله يبحث عن زوجته كأنه يريد أن يستنجد بها. وكليمنسي بادرت إلى الإجابة استجابة لنظرته تلك، وبدا سائر افراد الأسرة مرتاحين لأنها هي التي ستتولى الردّ.

- ـ هل تريد أن تعرف ماذا حدث بالتفصيل؟
  - ـ إذا سمحت يا سيدة روجر،
- وضع حماي الوصية على المكتب أمامه وطلب من واحد منًا... أعتقد أنه روجر... أن يقرع الجرس، وروجر نفذ طلبه، جاء الخادم جونسون بعد قليل، وطلب منه حماي أن يأتي بالخادمة جانيت ولدر، وبحضورهما معاً وقع حماي الوصية وطلب منهما أن يوقعا عليها تحت توقيعه.

قال السيد غايتسكيل: وهذا هو الإجسراء القانوني السليم، لأن الوصية يجب أن تحمل توقيع صاحبها في حضور اثنين من الشهود يقومان بدورهما بالتوقيع عليها في الوقت نفسه وفي المكان نفسه.

سألها تاڤيرنر: وبعد ذلك؟

- شكرهما حماي، وغادرا الغرفة. رفع حماي الوصية ووضعها في مغلف مستطيل وقال بأنه سوف يرسلها إلى السيد غايتسكيل في اليوم التالي.

قال المفتش تاڤيرنر وهو ينظر حوله: وأنتم توافقون جميعاً بأن هذا وصف دقيق لما حدث؟

تمتم الجميع بكلمات تعبّر عن موافقتهم.

- \_ تقولين أن الوصية كانت على المكتب. إلى أي مدى كنتم قريبين من ذلك المكتب؟
- لم نكن قريبين جداً. الأقرب منه كان يجلس على مسافة خمسة أو سنة ياردات.
- وحين قرأ السيد ليونيدس الوصية كان يجلس إلى مكتبه؟ - أجل.
- هل وقف، أو ابتعد عن مكتبه، بعد قراءة الوصية وقبل
   التوقيع عليها؟
  - ـ لا.
- هل كان الخادمان يستطيعان قراءة الوثيقة حين وقعا عليها؟

ردّت كليمنسي: لا. وضع حماي ورقة بيضماء على القسم الأعلى من الوثيقة.

قال فيليب: وهذا ضروري، لأن الخدم لا علاقة لهم بهذا الموضوع.

قال تاقيرنر: فهمت. على الأقل... لم أعد أفهم.

وبحركة مفاجئة تناول من جيبه مغلفاً مستطيلاً ومد يده إلى المحامي يناوله إياه.

قال له: ألق نظرة على هذا المغلف، وأعطني رأيك.

فتح السيد غايتسكيل المغلف وتناول منه وثيقة مطوية. نظر إليها بدهشة وهو يديرها بين يديه عدة مرات.

قال: هذا غريب حقاً. لم أعد أفهم شيئاً. هل أستطيع أن أسألك أين عثرت عليها؟

\_ في الخزنة بين مجموعة من أوراق السيد ليوني

سنأل روجر: لكن، ما هي هذه الوثيقة؟ وما هو وجه الغرابة فيها؟

- هذه هي الوصية التي أعددت لكي يقوم والدك بتوقيعها، يا روجر... لكن... لم أعد أفهم شيئاً بعد الإفادة التي وافقتم جميعاً عليها... لأن هذه الوصية لا تحمل توقيعاً.

\_ ماذا؟ قد تكون مجرد مسودة.

ردّ المحامي: لا. لقد أعاد إليّ السيد ليونيدس المسودة، وبعد ذلك أعددت الوصية... هذه الوصية، قال وهو يدق بإصبعه عليها... وأرسلتها إليه ليوقعها، وحسب ما سمعته منكم فإنه وقعها أثناء حضوركم جميعاً... واثنان من الشهود وقعّا عليها أيضاً... ومع ذلك فإن هذه الوصية غير موقّعة.

قال فيليب ليونيدس: لكن هذا مستحيل، وقال ذلك بحماس لم اسمعه منه من قبل.

سأله تاڤيرنر. كيف كان نظر والدك؟

- \_ كان يعاني من الإصابة بمرض في بؤبؤ العين، وكان يضع نظارتين سميكتين حين يريد أن يقرأ طبعاً.
  - \_ وهل كان يضع نظارتيه في تلك الأمسية؟
- \_ بالتأكيد. ولم يرفعهما عن عينيه إلّا بعد التوقيع، على ما اعتقد.

قال كليمنسي: هذا صحيح.

ــ وأنتم جميعاً واثقون أن لا أحد من الموجـودين اقترب من المكتب قبل توقيع الوصية؟

قالت ماجدة وهي تعيس قليلاً: إنني أتساءل ما إذا كان باستطاعتنا أن نعيد تصور ما حدث مرة ثانية.

قالت صوفيا: لا أحد اقترب من المكتب، وجدي كان يجلس إليه طوال الوقت.

- ـ والمكتب كان في المكان نفسه كما هـ والآن؟ ألم يكن قرب باب أو شباك أو أيّة ستارة؟
  - \_ كان كما هو الآن.

قال تاقيرنر: إنني أحاول أن أتخيل كيف تفت عملية الاستبدال. لأن الاستبدال تم بالتأكيد. كان السيد ليونيدس يعتقد أنه يوقع الوثيقة نفسها التي قرأها عليكم.

سأله روجر: هل من المحتمل أن تكون التواقيع قد أزيلت عنها؟

ــ لا يا سيد ليونيدس. لأن المحويترك آثاراً. لا أجد أي احتمال آخر مقبولًا، ليست هذه الوثيقة التي أرسلها السيد غايتسكيل إلى السيد ليونيدس والتي وقعها في حضوركم.

قال السيد غايتسكيل: هذا الافتراض غير صحيح، لأنني أقسم بأن هذه الوثيقة هي النصّ الأصلي الوحيد للوصية؛ ولا توجد منها نسخة ثانية. وهناك شق صغير في أعلى الورقة إلى اليسار وهو يشبه شكل طائرة، وقد لفت نظري في حينه.

أخذا أفراد الأسرة يتبادلون النظرات بدهشة.

قال السيد غايتسكيل: هذه مجموعة غريبة من الملابسات، لم يسبق أن تعرّضت لمثلها من قبل.

قال روجر: هذا مستحيل، لأننا جميعاً كنا موجودين، بكل بساطة لم يحدث ذلك.

سعلت الآنسة دوهاڤيلاند قليلاً.

قالت: لا داعي في أن نضيع الوقت لنقول عن شيء حدث فعالًا، أنه لم يحدث ما هو الوضع الحاليّ؟ هذا ما أريد معرفته.

استعاد السيد غايتسكيل في الحال دور المحامي الحذر. وقال: يجب دراسة الموقف بدقة متناهية. هذه الوثيقة تلغي بالطبع جميع الوصايا السابقة. هناك عدد كبير من الشهود الذين رأوا السيد ليونيدس يوقع على وثيقة كان بالتأكيد يعتقد أنها هي الوصية. هذا مثير للاهتمام فعلاً، إنها مشكلة قانونية معقدة.

ألقى تاڤيرنر نظرة على ساعته وقال:

- أعتذر لأننى أخرتكم عن تناول الغداء.

سأله فيليب: هل تتفضل وتتناول معنا طعام الغداء أيها المفتش؟

\_ أشكرك يا سيد ليونيدس، لكن عندي موعد مع الدكتور غراي في سوينلي دين.

التفت فيليب نحو المحامى وسأله:

\_ هل تتناول معنا الغداء يا سيد غايتسكيل؟

\_ اشكرك يا فيليب.

وقف الجميع. اقتربت من صوفيا. وسالتها هامساً: «هل أذهب أم أبقى؟» وبدا سؤالي سخيفاً كانه عنوان أغنية من العهد الشيكتوري.

قالت صوفيا: من الأفضل أن تذهب.

خرجت بهدوء من الغرفة لألحق بتافيرنر. كانت جوزفين تتأرجح على باب أخضر اللون يفضي إلى الجناح الخلفي. بدت مسرورة من شيء ما.

قالت: رجال الشرطة أغبياء.

خرجت صوفيا من غرفة الجلوس.

\_ ماذا كنت تفعلين يا جوزفين؟

- كنت أساعد المربية؟

\_ أعتقد أنك كنت تسترقين السمع خلف الباب.

كشّرت جوزفين وابتعدت.

قالت صوفيا: هذه الطفلة مشكلة.

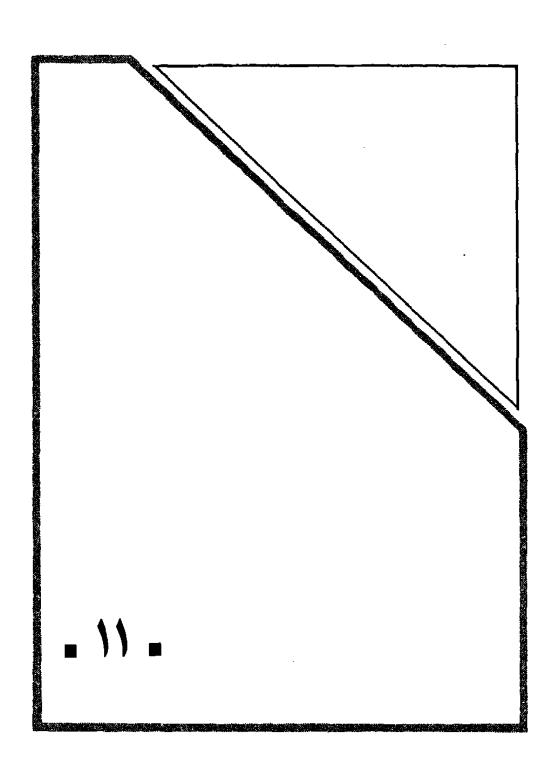

دخلت إلى مكتب والدي في مقر سكوتلاند يارد حيث وجدت تاقيرنر في صدد قراءة الملاحظات المدوّنة وبدا كأنه يقرأ حكاية مثيرة للكآبة.

قال لي: تفضل، لقد قرأت كل ما ورد بتمعن وما هي النتيجة... لا شيء! لا تسوجد أية دوافع. لا تسوجد دوافع واضحة. وكل ما استطعنا التوصّل إليه حول المرأة وصديقها أنه كان ينظر إليها بحنان وهي تملأ له فنجان القهوة!

\_ ما هذا يا تاڤيرنر؟ استطيع أن اساعدك أكثر من ذلك.

ــ تستطیع مساعدتی، هذا صحیح؟ حسناً، یا سید تشارلز، ماذا لدیك؟

جلست واشعلت سيجارة وأسندت ظهرى وقلت له:

- كان روجر ليونيدس وزوجته ينويان السفر إلى الخارج يوم الثلاثاء المقبل. وكان قد دار بين روجر ووالده حديث ساخن يوم وفاة الرجل العجوز. ليونيدس العجوز كان قد اكتشف خللاً ما، وروجر اعترف له بأنه مذنب.

توردت وجنتا تاڤيرنر.

\_ من أين لك هذه المعلومات؟ إذا كنت قد حصلت عليها من الخدم...

\_ لم أحصل عليها من الخدم، لقد حصلت عليها من عميل استخبارات خصوصي،

\_ ماذا تعنى بذلك؟

\_ وأستطيع أن أقول، أنه استناداً إلى أفضل الروايات البوليسية، لقد تمكن، أو بالأحرى تمكنت من التفوق على رجال الشرطة!

وتابعت أقول: وأعتقد أن هذه المقتشعة الخاصعة عندها معلومات أخرى في جعبتها.

المفتش تاقيرنر فتح فمه ثم أغلقه. كان يريد أن يسأل الكثير دفعة واحدة ووجد صعوبة في البدء بسؤال معين.

قال: روجر! تصرفات روجر غير سليمة إذاً.

شعرت بشيء من الاشمئزاز وأنا أعرض أمام والدي وتأثيرنر ما لدي من معلومات. لقد أعجبني روجر ليونيدس. تذكرت غرفته المريحة والحميمة، وسحره ووديته، أنا بالتأكيد أكره أن أجعله ملاحقاً من العدالة. هناك احتمال بالطبع أن تكون معلومات جوزفين غير موثوقة، لكنني لم أكن أعتقد ذلك.

قال تافيرنر: الفتاة الصغيرة هي التي قالت ذلك إذاً؟ يبدو أنها تنتبه لجميع ما يدور في البيت من حولها.

قال والدي بجفاف: هكذا هم الأطفال عادة.

تلك المعلومات، في حال تاكدنا من صحّتها، تغير الموقف بأسره. إذا كان روجر، كما أسرّت إليّ جوزفين، يختلس من

أموال شركة التعهدات المتحدة، وإذا كان الرجل العجوز قد اكتشف الأمر، ربما يشكل هذا دافعاً قوياً لإسكات ليونيدس العجوز ولمغادرة انكلترا قبل الفضيحة. ومن المحتمل أيضاً أن ترفع دعوى جنائية ضد روجر ويستدعى للمحاكمة.

وتمت الموافقة على البدء مباشرة بإجراء التحريات اللازمة للتوصل إلى حقيقة ما حدث في شركة التعهدات المتحدة.

قال والدي: الشركة معرّضة لإعلان إفالسها إذا تبين أن هذا صحيح. المسالة في غاية الأهمية، لأن الأزمة تتعلّق بالملايين.

قال تاقيرنر: إذا كان هذا حدث فعلاً في شارع كوير، نكون قد وصلنا إلى الدليل القاطع الذي نبحث عنه. الوالد يستدعي روجر، وروجر ينهار ويعترف. بريندا ليونيدس كانت في السينما، ولم يكن على روجر سوى أن يغادر غرفة والده ويدخل الحمام ويفرّغ قارورة «الإنسولين» ليملاها بسائل «الإيسرين» المركّز، وهذه نهاية القضية. أو أن زوجة روجر هي التي تولّت التنفيذ. دخلت الجناح الآخر بعد وصولها إلى البيت في ذلك اليوم... مدعية أنها كانت تبحث عن غليون روجر الذي نسيه اليوم... مدعية أنها كانت تبحث عن غليون روجر الذي نسيه هناك. وكان باستطاعتها أن تستبدل الدواء قبل ومعول بريندا، وهي قادرة أن تفعل ذلك ببرود وبهدوء.

احنيت رأسي موافقاً... اجل، وانا ايضاً اعتقد انها هي التي فعلت ذلك. إنها تتصرف ببسرود يمنحها القدرة على تنفيذ ما تريد! وانا لا أظن أن روجر ليونيدس يفكّر بالسمّ كوسيلة... هذا التلاعب «بالأنسولين» يخفي وراءه يد امراة.

قال والدي بجفاف: هناك العديد من الرجال الذين يستخدمون السم للقتل.

قال تاقيرنر: أعرف ذلك بها سيدي وأضساف بدون انفعال: أعرف ذلك جيداً! لكنني مع ذلك لا أعتقد أن روجر هو الجاني. ذكره والدى قائلًا: ريتشارد كان يجيد مزج السموم.

و المراه و المراه المراه و الم

\_ دعنا نقل انهما كانا متفقين على التنفيذ.

\_ والتركيز على اللّيدي ماكبيث. قال والدي وتاقيرنر يهم بمغادرة الغرفة: هل هذا هو رأيك فيها يا تشارلز؟

تخيلتها واقفة بقامتها النحيلة والرشيقة قرب النافذة في تلك الغرفة المتقشفة.

قئت: إنها لا تشبه الليدي ماكبيث كثيراً. لأن الليدي ماكبيث كثيراً. لأن الليدي ماكبيث كانت امرأة طمّاعة جداً، ولا أظن أن كليمنسي ليونيدس طمّاعة. لا أظن أنها تريد ممثلكات أو تهتم لهذا الأمر.

- لكنها قد تهتم إلى أقصى حدّ بمصير زوجها وسمعته؟

- أجل. وفي هذه الحالة ستكون قاسية.

هناك أنواع مختلفة من القسوة... هذا ما قالته لي صوفيا.

رفعت نظري فرأيت والدي يتأملني.

بماذا تفكر يا تشارلز؟

لم أخبره عندئذ.

ثم استدعائي إلى مقر سكوتلاند يارد في اليوم التالي ووجدت تافيرنر في مكتب والدي.

بدا تاڤيرنر مسروراً ومنفعلاً.

قال والدي: شركة التعهدات المتحدة على شفير الهاوية.

قال تاڤيرنر: أيلة للسقوط في أية لحظة.

ـ قرأت أن هبوطاً كبيراً في قيمة الأسهم حصل الليلة الماضية، لكن الوضع بدأ يتحسن هذا الصباح.

قال تأقيرنر: كان علينا أن نباشر تحرياتنا بحذر شديد. بدون طرح أسئلة مباشرة. لم نكن نريد إثارة حالة رعب... أو أن نواجه الجنتلمان المسؤول علانية. لكن عندنا مصادر موثوقة وخاصة وصلتنا منها معلومات أكيدة. الشركة على حافة الإفلاس التام، وهي عاجزة عن تنفيذ التزاماتها. ويبدو أن سوء الإدارة موجود منذ سنوات.

- \_ وروجر ليونيدس هو المسؤول عن ذلك؟
- ــ أجل. له مطلق الحرية في التصرّف كما تعرف.
  - \_ وبدأ يغدق على نفسه من أموال الشركة...

قال تاڤيرنر: لا. لا نعتقد أنه فعل ذلك. قد يكون مجرماً، لكننا لا نعتقد أنه نصّاب. لقد كان بكل بساطة غبياً. لم يعرف كيف يتضد القرارات المناسبة. كان ينطلق حين يجدر به التريث... ويتردّد ويتراجع حين يجدر به الإنطلاق. منح الشقة السلطة لاشخاص أساؤوا استخدامها. إنه يميل إلى منح الثقة للناس، ولقد منح ثقته لأشخاص غير جديرين بها. في كل وقت وفي كلّ مناسبة كان يتخذ قراراً مخطئاً.

قال والدي: هذا النوع من الناس موجود، وهم ليسوا بالضرورة اغبياء. إنهم يسيئون الحكم على الآخرين، هذا كلّ ما في الأمر. ويتحمسون في الأوقات غير المناسبة.

قال تاڤيرنر: رجل مثله يجب الا يتولّى مسؤولية في أي عمل،

قال والدي: ولم يكن على الأرجح سيتولى تلك المسؤولية لولا أنه ابن أريستيد ليونيدس. ــ تلك الشركة كانت في قمة نجاحها حين سلمها إليه الرجل العجوز. كانت أرباحها كبيرة وكأنها منجم من الذهب! لو لم يتدخّل روجر، كان العمل في الشركة سيستمر على أحسن حال.

قال والدي وهو يهزّ رأسه: لا، لا يستمر العمل في أية شركة تلقائباً. هناك قرارات يجب أن تتضد... يصار إلى إقالة رجل هنا... وتعيين آخر هناك... إجراءات بسيطة تحدد سياسة الشركة. ومع روجر ليونيدس يبدو أن الجواب كان مخطئاً دائماً.

قال تاقيرنر: هذا صحيح، إنه مخلص إلى حدّ ما. لقد تمسّك بوجود بعض الموظفين الفاشلين... إما لأنه كان معجباً بهم... أو لأنهم يعملون في الشركة منذ فترة طويلة. وكانت تخطر له أحياناً أفكار غير معقولة ويصرّ على تنفيذها بالرغم من النفقات الهائلة التي تفترضها.

سأله والدي بإصرار: لكنه لم يرتكب أعمالًا مخالفة للقانون؟ - لا. لا أعمال مخالفة للقانون.

سألته: ولماذا يرتكب جريمة قتل إذاً؟

اجاب تافيرنر: ربما يكون غيياً وليس خبيثاً، لكن النتيجة واحدة تقريباً، وصار من المستحيل الآن إنقاذ وضع الشركة من الانهيار إلا بواسطة مبلغ هائل يجب دفعه... وألقى نظرة على دفتر ملاحظاته: في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل.

- وهذا المبلغ يعادل الإرث الذي سيناله، أو الذي كان يعتقد أنه سيناله، بموجب وصية والده؟

ـ تماماً.

- \_ لكنه لن يستطيع الحصول على المبلغ نقداً.
- \_ لا. لكنه سيفتح به اعتماداً في المصرف، والنتيجة واحدة. أحنى والدي رأسه.
- \_ ألم يكن أفضل له أن يلجاً إلى والده ويطلب منه المساعدة؟

قال تاقيرنر: أعتقد أنه فعل ذلك. وهذا أغلب الظن ما سمعته الفتاة. رفض الرجل العجوز بإصرار أن يضحي بمبلغ كبير بدون فائدة. وهو قادر على اتخاذ هذا القرار كما هو معروف عنه.

كان تاقيرن على حقّ فيما يقوله. لقد رفض أريستيد ليونيدس تمويل مسرحية ماجدة لأنه يعتقد أنها لن تحقق نجاحاً على صعيد شباك التذاكر. وأثبتت الأيام أنه كان مصيباً في قراره. كان كريماً مع أفراد عائلته، لكنه يرفض تبذير الأموال في مشاريع غير منتجة، وخسارة شركة التعهدات الأموال في مشاريع غير منتجة، وخسارة شركة التعهدات المتحدة وصلت إلى ألاف عديدة، أو ربما إلى مئات الآلاف. رفض المساعدة بشكل جازم، ولم يعد هناك من وسيلة أمام روجر لكي ينقذ نفسه من الانهيار التام سوى أن يتخلص من والده.

أجل، كان عنده بالفعل دافع قوى.

ألقى والدي نظرة على ساعته.

قال: لقد استدعيته للحضور إلى هنا. سوف يصل بعد قليل.

- \_ روجر؟
  - \_ أجل.

تمتمت قائلًا: هل تتفضلين بالدخول إلى بيتي قالت العنكبوت للذيابة؟

نظر إليّ تاڤيرنر في دهشة.

قال لي بحدة: سوف نترك له المجال أن يأخذ جميع حقوقه للدفاع عن نفسه.

أجريت الاستعدادات السلازمة، وجلس كاتب الاختال ينتظر. بعد قليل سمعنا رنين الجرس، ودخل روجر ليونيدس.

دخل بحماس... بخطوات متعثرة إلى حدّ ما... وقد تعثر بأحد المقاعد. عندئذ تسأكد لي بشكل جازم أنه ليس الشخص الذي نفذ عملية وضع «الإيسرين» في قارورة «الأنسولين». لو أراد أن يفعل ذلك كان سيحطم القارورة، أو يرمي ما فيها على الأرض، أو أنه سيفشل في تنفيذ العملية بطريقة أو بأخرى. لا، كليمنسي هي الأداة المنفذة، وروجر كان موافقاً على هذا الإجراء.

أخذت الكلمات تتدافع من فمه.

ـ ترید مقابلتی؟ هل وصلتم إلى معلومات جدیدة؟ مرحبا یا تشارلز. لم أرك حین دخلت، حضورك الآن مبادرة لطیفة منك. لكن أرجوك قلْ لى یا سیر آرثر...

إنه بالفعل شخص لطيف... شخص لطيف للغاية. لكن العديد من المجرمين كانوا أشخاصاً لطيفين... هكذا كان يصفهم أصدقاؤهم بذهول بعد وقوع الجرائم.

شعرت كأنني يهوذا، وابتسمت له محيّياً.

كان والدي حازماً ويتصرف ببرود وعلى نحو رسمي. تلا

عليه العبارات المألوفة، جميع الأقوال سوف تُدون ... الإجابة الصريحة ... المحامى ...

واستمع إليه روجر ليونيدس بتوتره وحماسه المعروفين عنه.

رأيت ابتسامة المفتش تافيرنس الساخسة ومن خلالها بدأت أتكهّن أفكاره.

\_ هؤلاء الأشخاص واثقون دائماً من أنفسهم. إنهم لا يخطئون أبداً. وهم أذكياء جداً.

جلست في ركن بعيد وبدأت أستمع.

قال والدي: طلبت منك يا سيد ليونيدس الحضور إلى هنا، لا لكي أعطيك معلومات جديدة حول القضية، بل لكي أعرف منك بعض المعلومات... معلومات تحتفظ بها.

بدا روجر ليونيدس مرتبكاً.

- \_ أحتفظ بها؟ لكنني قلت لك كلّ ما عندي ... كلّ ما عندي على الإطلاق!.
- \_ لا أعتقد ذلك. أنت تحدثت مع المجني عليه بعد ظهر الدي قتل فيه؟
  - \_ أجل، أجل. تناولت الشاي معه. قلت لكم ذلك من قبل.
- \_ قلت ذلك، هذا صحيح، لكنك لم تقل لنا شيئاً عن طبيعة الحديث الذي دار بينكما.
  - \_ کنا... نتحدث،
    - \_ حول ماذا؟
  - \_ أحداث يومية، البيت، صوفيا...
  - \_ وشركة التعهدات المتحدة؟ هل تناولتماها في حديثكما؟

كنت حتى هذه اللحظة أتمنى أن تكون جوزفين قد اختلقت الحكاية من أولها؛ لكن أملي سرعان ما تلاشى.

تغيرت ملامح روجر. في غضون لحظات قصيرة تغيرت من الحماسة إلى شعور يمكن وصفه بأنه يأس مطلق.

قال: آه، يا إلهي. وارتمى على مقعد وخبأ وجهه بين يديه. ابتسم تاڤيرنر مثل هر فاز بصيد ثمين.

- \_ أنت تعترف يا سيد ليونيدس أنك لم تكن صريحاً معنا؟
- \_ كيف عرفتم بما حدث؟ كنت أعتقد أن أحداً لا يعرف ذلك... لا أفهم كيف عرفتم.
- \_ لدينا وسائلنا للـوصول إلى مثل هذه المعلـومات يا سيد ليـونيدس. وساد صمت مهيب للحظات. ثم أضاف تافـيرنـر: أعتقد أنك اقتنعت الآن بأن تقول لنا الحقيقة.
- \_ أجل، أجل، بالطبع ساقول لكم الحقيقة. ماذا تريدون أن تعرفوا؟
- \_ هل صحيح أن شركة التعهدات المتحدة على حافة الانهيار؟
- أجل، ومن الصعب إنقاذها الآن. الإنهيار واقع لا محالة. يا ليت والدي توفي قبل معرفة هذه الكارثة. إنني أشعر بالخجل... والمهانة...
  - هل هناك احتمال لملاحقتك قضائياً؟
     نظر إليه روجر بحدة وقال:
- لا طبعاً. هذه حالة إفلاس، وهي حالة إفلاس شريف.
   سوف ندفع للدائنين عشرين سنتاً عن كل باوند إذا استخدمت

مالي الخاص، وهذا ما سأفعل. إن المهانة التي أشعر بها سببها أنني خيبت ظنّ أبي فيّ.

كان يثق بي، وقد سلمني أفضل شركة عنده... والتي كان يوليها رعاية خاصة. لم يتدخل ولم يسائلني مرة واحدة حول طبيعة عملي. كان... يثق بي... وأنا خيبت أمله.

قال والدي بجفاف: تقول أنه لا يوجد أي احتمال لمالحقتك قضائياً؟ لماذا إذاً كنت تنوي وزوجتك السفر إلى الضارج بدون أن تعلما أحداً بنيتكما هذه؟

- \_ أنتم تعرفون ذلك أيضاً؟
- \_ أجل، يا سيد ليونيدس.

- ألا تستطيعون أن تفهموا موقفي؟ وانحنى قليلاً بحماس وقال: كنت عاجزاً عن مواجهت بالحقيقة. لأن الأمر سبيدو كأنني أطلب منه مساعدة مالية، أو كأنني أريده أن يوقفني على رجليّ ثانية. كان ... كان يحبني كثيراً، ومن المؤكد أنه سيوافق على مساعدتي، لكنني رفضت مصارحته ... لم أعد قادراً على الاستمرار ... خفت أن أسيء التصرف مرة أضرى ... أنا لا أصلح لشيء ليست عندي المقدرة لأن أسير على خطى والدي. أدركت ذلك منذ البداية. حاولت، لكنني فشلت كنت تعيساً جداً ... يا إلهي! أنتم لا تعرفون إلى أيّ حدّ وصلت بي التعاسة! حاولت إيجاد حلّ للمشكلة، وتمنيت التوصّل إلى تسوية، وتمنيت أيضاً ألا يعرف الرجل العجوز شيئاً حول هذا الأمر . ثم أيقنت أنه لا مجال للحؤول دون وقوع الكارثة . زوجتي كليمنسي فهمت موقفي ووافقت معي . فكرنا معاً بتنفيذ خطتنا، واتفقنا ألا نقول شيئاً لأحد . قررنا الرحينل، وبعد ذلك فلته العاصفة . كنت أنوي أن أترك رسالة لأبي أشرح له فيها

ما حدث... وأقول له أنني أشعر بالخجل وأتوسل إليه أن يغفر لي. كان دائماً طيباً معي... أنتم لا تعرفون مقدار طيبته معي! حين يعرف بالكارثة يكون قد فات الأوان ولا يعود تدخّله يجدي نفعاً. وأنا كنت أريد ذلك. كنت أرفض أن أطلب منه مباشرة... أو بصورة غير مباشرة أية مساعدة. ساحاول أن أبدا حياة جديدة في مكان آخر. حياة بسيطة ومتواضعة. ساعمل في النزراعية: زراعية البن والأشجار المتمرة. وساكتفي بالضروريات... ستكون الحياة صعبة بالنسبة لكليمنسي، لكنها أقسمت بأنها لا تمانع. إنها رائعة ... رائعة جداً.

قال والدي ببرود: فهمت. وما الذي جعلك تغير رأيك؟

- ـ اغير رابي؟
- \_ أجل. ما الذي جعلك تقرر أن تذهب إلى والبدك وتطلب المساعدة المالية منه؟
  - حدق فيه روجر.
  - \_ لكنني لم أقعل ذلك!
  - ـ أرجوك يا سيد ليونيدس.
- أنتم مخطئون. أنا لم أذهب إليه. هو الذي أرسل في طلبي. عرف حقيقة الأمر أثناء وجوده في المدينة. أعتقد أنه سمع كلاماً بالصدفة، ثم حاول التأكد من صحته. واجهني بالحقيقة، وأنا بالطبع استسلمت... وقلت له كلّ شيء. قلت له أنني لم أخف الحقيقة عنه بسبب الخسارة المالية الفادحة... بل لأنني شعرت بأنني خيبت أمله بعدما وضع ثقته في.

بلع روجر ريقه وهو پرتعش.

- العجوز الطيب، لا تستطيعون أن تتخيلوا إلى أي حدّ كان

طيباً معي، ولم يوجه لي أيّ لوم، بل كان لطيفاً جداً. قلت له أنني لا أريد مساعدة منه، وأنني أفضل عدم الحصول عليها... وأفضل أيضاً أن أسافر كما كنت مقرراً أن أفعل. لكنه رفض الاستماع إليّ وأصرّ على مدّ يد العون لي... وعلى وضع شركة التعهدات المتحدة في مسارها الصحيح مرة ثانية.

قال تاڤيرنر بحدّة،

ــ أنت تريدنا أن نصدق بأن والدك كان ينوي مساعدتك مالياً؟

\_ بالتأكيد. لقد كتب إلى وكلائه يعطيهم التعليمات اللّازمة.

أعتقد أنه رأى دلائل عدم التصديق على وجهي الرجلين فتورد خداه. وقال لهما: تمهّلا قليلاً. لا أزال أحتفظ بالرسالة، كان من المفروض أن أرسلها بالبريد. لكنني بالطبع نسيت ذلك بعد الحادثة والصدمة والاضطراب، أعتقد أنني أحملها في جيبي الآن.

تناول محفظته وبدأ يبحث فيها إلى أن وجد أخيراً ما يبحث عنه. انتشل من محفظته مغلفاً مثنياً، ويحمل طابعاً بريدياً، وهو مرسل إلى عنوان السيدين غرايتوريكس وهانبوري، واستطعت أن أقرأ ذلك بعد أن انحنيت قليلاً إلى الأمام.

قال روجر: إقرأ الرسالة بنفسك، إذا كنت لا تصدقني.

فتح والدي المغلف، وتناول الرسالة. استدار تاقسيرنر ووقف بجانبه. لم أطلع على الرسالة في حينه، لكنني اطلعت عليها في وقت لاحق. كانت تنص على الطلب من السيدين غرايتوريكس وهانبوري القيام بتوظيفات مالية معينة، وأن يرسلا في اليوم التالي موظفاً من قبل مؤسستهما لتنفيذ بعض الإجراءات وتولي

شؤون الشركة. بعض التعليمات كان غير واضح بالنسبة لي، لكن الهدف كان واضحاً بما فيه الكفاية. كان أريستيد ليونيدس ينوي وضع الشركة في مسارها الصحيح مرة ثانية.

قال تاڤيرنر: سوف نعطيك إيصالاً بهذه الـرسالـة، يا سيـد ليونيدس.

أخذ روجر الإيصال ووقف وقال: هل هذا كل شيء؟ أنتم تعرفون الآن حقيقة ما جرى، أليس كذلك؟

قال له تاڤيرنر: أعطاك السيد ليونيدس هذه الـرسالـة وأنت غادرت غرفته؟ ماذا فعلت بعد ذلك؟

ـ عدت إلى جناحي الخاص، كانت زوجتي قد وصلت منذ قليل. أخبرتها بما ينوي أبي أن يفعل، كم كان رائعاً! كنت... كنت منفعلًا جداً ولم أعرف ماذا أفعل.

\_ ووالدك أصيب بنوبة... متى حدث ذلك؟

\_ بعد حوالي نصف ساعة، أو ساعة. جاءت بريندا مسرعة. كانت خائفة. قالت أنه في حالة غريبة. عدت مسرعاً إليه برفقتها. لقد أخبرتكم بكل هذا من قبل.

\_ وخلال زيارتك السابقة له هل دخلت إلى الحمام الملاصيق لغرفة والدك؟

ـ لا أعتقد ذلك لا... لا. أنا واثق أنني لم أفعل. من المستحيل أن تتصوروا أنني...

قطع له والدي احتجاجه الغاضب، حين وقف ومد له يده يسلّم عليه مودّعاً.

قال له: شكراً لك يا سيد ليونيدس. لقد أسديت لنا عوناً

كبيراً. لكن كان من الأفضل أن تخبرنا بما لديك من قبل.

أغلق روجر الباب خلف. نهضت وتوجهت إلى مكتب والدي الألقى نظرة على الرسالة.

قال تاڤيرنر كأنه يتمنى ذلك: قد تكون مزورة!

قال والدي: لا أعتقد ذلك. يجب علينا أن نفهم الموقف كما هـو، كان ليونيدس العجـوز مستعداً لانتشـال ابنـه من هـذه الـورطة. وهـو يستطيع بـالتأكيـد أن ينجز ذلك وهو عـلى قيد الحياة، في حين سيعجز روجر عن إصلاح الأمور بعد وفاتـه... خاصة وأن الـوصية المـوقعة لم يتم العثـور عليها بعـد وحصة روجر من الميراث بعيدة عن متناول يـده. وهذا يعني المـزيد من التـأخير ومن الصعـوبات. وفي الظـروف السائـدة حالياً، بات انهيار الشركة أمـراً مؤكداً. لا يـا تاڤـيرنر، لم يكن لـدى روجر ليونيدس وزوجتـه أي دافع للتخلص من الـرجل العجـوز. على العكس من ذلك...

سكت وأخذ يكرّر الجملة الأخيرة وكأن فكرة جديدة خطرت في باله: على العكس من ذلك...

سأله تاڤيرنر: بماذا تفكر؟

قال والدي ببطء:

\_ لـو أن أريستيد ليـونيدس عـاش أربعاً وعشرين سـاعـة أخرى كان سيتمكن من إنقاذ وضع روجر المالي. لكنـه لم يعش أربعاً وعشرين ساعة، بل مات فجأة وبشكل مفجع بعد أقل من ساعة من حديثه مع روجر.

قال تافيرنر: وهل تعتقد أن شخصاً في البيت يريد أن

يتعرض روجر للإفلاس؟ شخص لديه مشروع مالي مختلف؟ لا يبدو هذا الاحتمال قريباً.

سأله والدي: ما هو وضع الجميع فيما يخص الوصية؟ من يرث أموال ليونيدس العجوز؟

تنهد تاڤيرنر بصوت مسموع وقال:

- أنت تعرف المحامين. من المستحيل أن تحصيل منهم على إجابة واضحة. هناك وصية سابقة، وضعها السيد ليونيدس بعد زواجه للمرة الثانية، وهي تنص على أن ترث السيدة ليونيدس المبلغ نفسه الذي نمّت عليه الوصية الثانية، والآنسة دوهاڤيلاند ترث مبلغاً أقل من المبلغ المدوّن في الوصية الثانية، وما يتبقى يتقاسمه فيليب وروجر. فكرت أنه طالما أن الوصية الثانية غير موقعة، فإن القانون يعترف بالوصية الأولى. الأمر ليس بهذه البساطة كما يبدو. لأن وضع وصية جديدة يلغي الوصية القديمة، وهناك شهود على توقيع هذه الوصية الجديدة بالإضافة إلى أخذ «نية صاحب الوصية» بعين الوصية الأمر سيختلف تماماً في حال ثبت أنه مات الاعتبار ويبدو أن الأمر سيختلف تماماً في حال ثبت أنه مات دون أن يترك وصية. في مثل هذه الصالة تحصيل أرملته على الجزء الأكبر من التركة، أو أنها تصبح شريكة دائمة في الأرباح.

- \_ إذا اختفت الوصية تكون بريندا ليونيدس هي المستفيدة من ذلك إذاً؟
- أجل. وفي حال تبين أن في الأمر خدعة، ستكون هي المسؤولة عنها. ومن المؤكد أن هناك خدعة، لكنني أجد نفسي عاجزاً عن التوصل إلى كيفية حدوثها.

وأنا بدوري لم أكن أفهم كيف حصلت الخدعة. أعتقد أننا كنا أغبياء فعالًا. لكننا كنا ننظر إلى الحلّ من الزاوية الخطأ طبعاً.

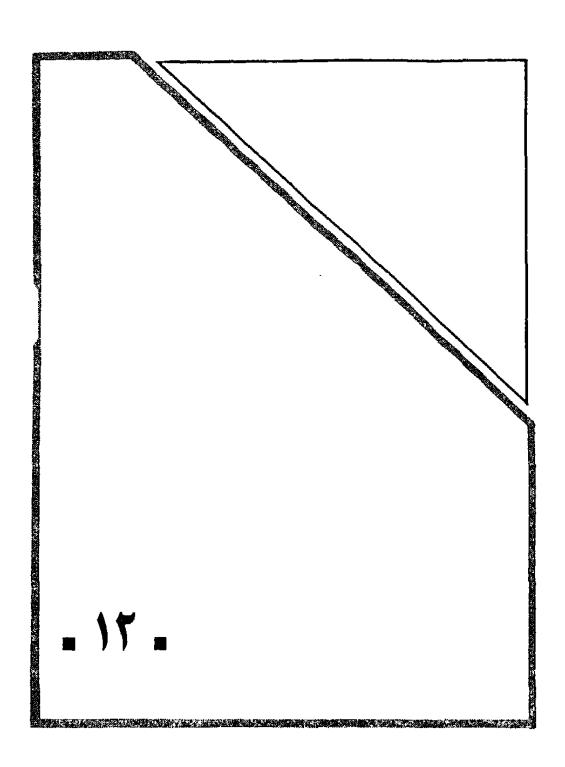

ساد الصمت فترة قصيرة بعد خروج تافيرنر. فقلت: أبي، كيف يكون المجرمون؟

نظر إلى وهو يفكّر. كان كل واحد منا يفهم الآخر جيداً، لذلك فإن والدي فهم تماماً ماذا كنت أعني حين طرحت عليه سؤالي. وقد أجابني بجدية تامة:

ـ نعم، هـذا سؤال مهم الآن... مهم جداً بالنسبة لك... صارت الجريمة قريبة منك، ولم تعد قادراً على إلقاء نظرة عليها من الخارج.

كانت بعض القضايا المثيرة التي تناولها مكتب والدي تلفت انتباهي، وكانت ملاحقتها بالنسبة لي هواية ممتعة، لكن، وكما قال والدي، كنت أهتم بها من الخارج... أنظر إليها وكأنها خلف نافذة. لكن الآن، وكانت صوفيا أسرع منّي إلى إدراك ذلك، صارت الجريمة عنصراً مسيطراً على حياتي.

تابع والدي كلامه قائلًا: لا أعرف ما إذا كنت الشخص المناسب لتطرح عليه سؤالًا مثل هذا. استطيع أن أتركك تسمع الإجابة من أطباء نفسانيين نتعاون معهم. سوف يعطونك إجابة واضحة وجاهزة. وتأثير يستطيع أن يقدم لك وجهة نظر

عملية أيضاً. لكن أنت تريد، على ما أعتقد، أن تعرف رأيي من خلال تجربتي مع المجرمين؟

قلت ممتناً: هذا ما أريد معرفته.

رسم والدي بإصبعه شكل دائرة على المكتب.

- كيف هم المجرمون؟ بعضهم... وارتسمت ابتسامة كئيبة إلى حد ما على وجهه... كانوا لطيفين جداً.

بدت علامات الدهشة على وجهي.

- أجل، كانوا أشخاصاً عاديين ولطيفين مشلي ومثلك... أو كالرجل الذي خرج من هنا منذ قليل... روجر ليونيدس. القتل عمداً جناية يرتكبها هاو. وأنا أقصد بالطبع نوع الجريمة الذي تفكر فيه ... لا الجرائم التي ترتكبها العصابات. في أغلب الأحيان ببدو هؤلاء الأشخاص العاديون وكأن فكرة الإجرام استحوذت عليهم بشكل مفاجيء. قد يكون الواحد منهم في موقف حرج، أو أنه يرغب بصورة ملحة في الحصول على مبلغ من المال أو على امرأة معينة... ويقتل لكي يحصل على مبتغاه. الكابح الذي يلجم معظم الناس يكون معطلاً عند أولئك الأشخاص، أنت تعرف أن الطفل يترجم رغبته إلى عمل بدون أن يشعر بالندم. يغضب الطفل من قطته مثلاً، ويقول لها: ساقتك، وفي الحال يضربها على رأسها بالمطرقة... ويشعر بحزن شديد لأن القطة لا تعود إلى الحياة ثانية! هناك أولاد كثيرون حاولوا إغراق أطفال صغار لأن الأهل يركزون انتباههم عليهم ... أو لأنهم يضايقونهم. ويصل الولد إلى مرحلة يدرك فيها أن هذا العمل: «خاطىء» أي أنه سينال عقوبة إذا ارتكبه. وفيما بعد يتكرس الإحساس بأنه عمل خاطىء في أعماقه. لكن بعض الأشخاص لا ينضجون من الناحية الأخلاقية. إنهم يدركون بأن الجريمة عمل خاطىء، لكنهم لا يشعرون بذلك من أعماقهم. لا أعتقد، كما تبين لي من خلال تجربتي، بأن القاتل يشعر فعلا بالندم... وهذه النقطة بالذات هي العلامة الفارقة. المجرمون يوضعون على حدة، لأنهم مختلفون... الجريمة خطأ... لكنها ليست خطأ بالنسبة لهم... بالنسبة لهم كانت إجراءً ضرورياً... الضحية هي التي أوصلت الأمر إلى هذه النتيجة، كان لا بد من ذلك.

سألته: هل تعتقد أن شخصاً كان يكره ليونيدس العجوز منذ فترة طويلة، يشكل ذلك بالنسبة له دافعاً للقتل؟

- الكراهية فقط؟ احتمال بعيد برأيي. ونظر إلى والدي بارتياب وأضاف: حين تشير إلى الكراهية أعتقد بأنك تعني النفور الذي يتجاوز الحدود المألوفة. الكراهية بسبب الغيرة، كراهية من نوع خاص... إنها تنشأ من العاطفة والإحساس بالحرمان. يقول الجميع أن كونستانس كينث كانت مولعة بأخيها الطفل الذي قتلت. كانت على الأرجح تريد الحصول على الاهتمام والحب الذي كان محاطاً بهما. أعتقد أن الناس في الغالب يقتلون الأشخاص الذين يحبون أكثر من الدين يكرهون. وربما يكون مرد ذلك أن الدنين نحبهم هم فقط القادرون على جعل الحياة غير محتملة بالنسبة لنا.

تابع يقول: لكن كلامي هذا لا يساعدك كثيراً، أليس كذلك؟ ما تريده، إذا كنت قد فهمت جيداً، هو الوصول إلى علامة معينة، أو قاسم مشترك يساعدك على التعرف إلى مجرم بين أفراد أسرة يبدون جميعاً عاديين ولطفاء.

ـ أجل، هذا ما أريده.

\_ لكن هل هناك قاسم مشترك؟ وسكت قلياً يفكر ثم قال: لو أنه بالفعل موجود أعتقد أنه سيكون الغرود.

## \_ الغرور؟

- اجل. لم أعرف حتى الآن مجرماً لم يكن مغروراً... وهذا الغرور هو الذي يساعد على افتضاح أمر الأغلبية الساحقة من المجرمين. إنهم يضافون بالطبع أن ينكشف أمرهم، لكنهم لا يستطيعون منع أنفسهم من التباهي والاعتزاز، وهم في الغالب يكونون واثقين أنهم أذكى من أن يفتضح أصرهم. وبعد قليل أضاف: وهناك شيء آخر أيضاً، المجرم يرغب في أن يتكلم.

## \_ يتكلم؟

\_ أجل. لأن من برتكب جريمة يجد نفسه في وحدة عظيمة. يرغب في أن يتحدث عن جريمته... لكنه لا يستطبع ذلك. وتزداد تلك الرغبة لديه، وإذا كان لا يستطيع أن يقول بأنه هو الجاني، فإنه على الأقل يرغب في التحدث عن الجريمة نفسها... يناقش ما حدث، ويقدم النظريات... ويحاول استعادة التفاصيل.

لوكنت مكانك يا تشارلز لبحثت عن هذه الدلائل. إذهب إلى بيت عائلة ليونيدس مرة ثانية، واختلط مع أفسراد العائلة، وحاول أن تستدرجهم في الكلام. لن يكون الأمر بهذه البساطة طبعاً. إذا كان الواحد منهم مذنباً أم بريئاً ستكون عنده رغبة في التحدث إلى رجل غريب يستطيع أن يقول له أموراً لا يقولها لأفراد الأسرة الآخرين، لكن من المحتمل برأيي أن تتوصل إلى تبين اختلاف معين. فالشخص الذي عنده ما يخفيه ليس من مصلحته أن يتحدث على الإطلاق، وهذا ما كانت القيادة

العسكرية تعرفه جيداً أثناء الحرب، إذا تم القبض على عنصر يعطي اسمه ورتبته ورقمه العسكري ولا يضيف شيئاً آخر. الذي يحاول إعطاء معلومات خاطئة ينزل لسانه في معظم الأحيان. استدرج سكان البيت يا تشارلز ليتحدثوا معك، وانتبه جيداً لأية زلة لسان أو إشارة للتباهي.

أخبرته بما قالته صوفيا حول القسوة في عائلتها... الأنواع المختلفة من القسوة. وبدا مهتماً بذلك.

\_ هذا صحيح، وفتاتك تشير هذا إلى مسئلة هامة. معظم العائلات تعاني من عيب معين، أو ضعف. وقد يستطيع بعض الأشخاص أن يتغلبوا على نقطة ضعف واحدة... لكنهم قد يعجزون عن التخلص من نقطتي ضعف مختلفتين نوعياً. الوراثة علم مهم. خذ على سبيل المثال قسوة عائلة دوهاڤيلاند، وما نستطيع أن نطلق عليه صفة التورط عند عائلة ليونيدس... أل هاڤيلاند لا يتورطون بسرعة فللا بأس بهم، وأفراد عائلة ليونيدس مقبولون أيضاً لأنهم بالرغم من سرعة تورطهم فهم الطفاء... لكن في حال ورث أحد الأفراد هاتين الصفتين في الوقت نفسه... هل تفهم ما أعنيه؟

لم أكن قد فكرت في الأمر من هذه الزاوية من قبل.

ــ لا أريد أن أشغل بالك بالورائة. هذا موضوع شائك وصعب جداً. إذهب يا بني إلى هناك ودعهم بكل بساطة يتحدثوا إليك. كانت صوفيا على حق حين قالت أن التوصل إلى الحقيقة سيكون مفيداً لك ولها. يجب أن تعرف الحقيقة.

وأضاف فيما كنت أهم بمغادرة الغرقة:

\_ رانتبه للصبية!

- \_ جوزفين؟ تعنى ألا أطلعها على ما أنوي فعله.
- \_ لا، لم أكن أعني ذلك. إنني أطلب منك أن تنتبه لها كي لا يصيبها سوء.

حدقت فيه.

- ما بك يا تشارلز؟ في البيت قاتل نفذ جريمة ببرود. ويبدو أن جوزفين تعرف معظم ما يدور في البيت.
- \_ كانت بالفعل تعرف الكثير حول روجر ... حتى لو أنها استعجلت بالاستنتاج أنه كان مختلساً. كانت روايتها دقيقة للحديث الذي سمعته.

أجل، أجل. إن الدليل الذي يقدمه الطفل يكون أفضل الأدلة، وأنا أعتمد عليه في تحرياتي. لكنه لا قيمة له في قاعة المحكمة طبعاً. لا يمكن أن تطلب من طفل أن يشارك في جلسة محاكمة وأن تطرح عليه اسئلة مباشرة، في هذه الحالة سوف يرتبك أو أنه سيبدو غبياً وسيقول أنه لا يعرف شيئاً. تستطيع أن تعرف منهم الكثير وهم في حالة التباهي. هذا ما كانت جوزفين تفعله أمامك. كانت تتباهي. وسوف تعرف منها المزيد إذا استخدمت معها الطريقة نفسها. لا تطرح عليها أسئلة، بل حاول إثارتها بأنك تعتقد أنها لا تعرف شيئاً، بهذه الخدعة تعرف منها ما تريد. وأضاف: لكن انتبه لها. قد تكون تعرف أكثر مما يجب معرفته لكي يعيش الإنسان في أمان.

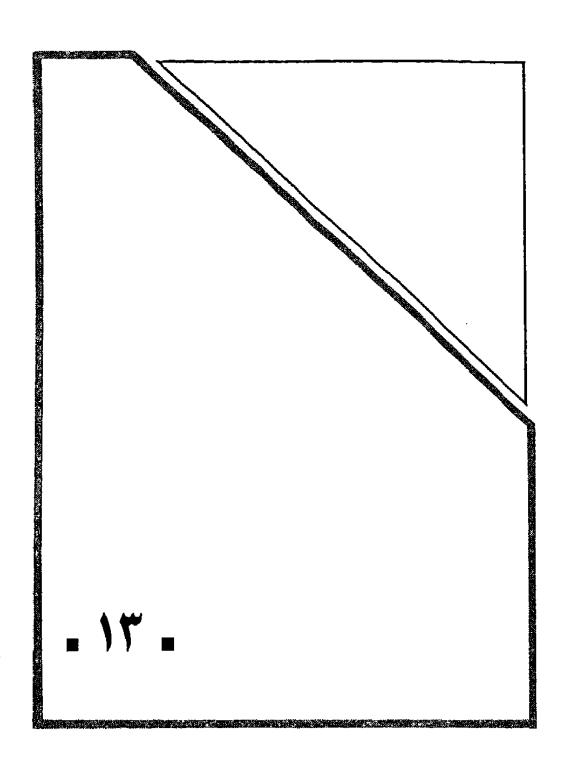

قصدت البيت المنحني (كما سميته بيني وبين نفسي) وعندي شعور طفيف بالذنب. لقد أخبرت تاڤيرنر بما أسرّته لي جوزفين عن روجر، لكنني لم أقل له شيئاً عن رسائل الغرام التي كان لورانس براون وبريندا يتبادلانها.

وجدت العذر لنفسي بالإدعاء بأن تلك الرسائل كانت تعبيراً عن رغبة في حكاية حبّ خيالية، وأنه لا يبوجد دليل على أن الحب كان موجوداً بالفعل بينهما. وأنا في الواقع لم اكن متحمساً لكي أزيد من الأدلية التي تساعد على إدانية بريندا ليونيدس. كنت متأثراً بالواقع الذي تعيشه في البيت... كانت محاطة بعائلة اتحدت ضدها بعدائية واضحة. إذا كانت هذه الرسائل موجودة فعلاً، سوف يعثر عليها تاقيرنر ورجاله. لا أريد أن أكون السبب في زيادة الشكوك حول امرأة تعيش في ظروف صعبة. وهي بالإضافة إلى ذلك أكدت لي أنه لا توجد أية علاقة غرامية بينها وبين لورانس، وشعرت أنني أميل إلى تصديقها أكثر مما أميل إلى تصديق تلك الصبية المخيفة، جوزفين. وبريندا نفسها قالت أن جوزفين لم تكن في كامل وعيها دائماً.

حاولت أن أتخلص من شعور مقلق بأن جوزفين كانت دائماً

في كامل وعيها. تذكرت التماعة الذكاء في عينيها السوداوين الصنغيرتين.

كنت قد اتصلت بصوفيا وسألتها رأيها في زيارة العائلة ثانية.

- \_ أرجوك أن تفعل ذلك يا تشارلز.
  - \_ كيف تسير الأمور؟
- \_ لا أعرف. على ما يرام. رجال الشرطة ما زالوا يفتشون البيت. ما الذي يبحثون عنه؟
  - ـ ليست لدى أية فكرة.
- ـ بدأت أعصابنا تتوتر. تعال في أقرب وقت، أشعر أنني سأصاب بحالة جنون إذا لم أتحدث مع أحد.

قلت أنني سأحضر في الحال.

لم أر أحداً حين وصلت بي سيارة التاكسي إلى الباب الرئيسي. دفعت للسائق أجرته فانطلق بالسيارة. ترددت في أن أقرع الجرس أو أدخل مباشرة لأن الباب كان مفتوحاً.

فيما كنت أقف هناك حائراً، سمعت صوباً خافتاً ورائي. أدرت رأسي بحدة. رأيت جوزفين، وقد حجبت تفاحة كبيرة جزءاً كبيراً من وجهها، واقفة في فسحة بين أشجار السور تنظر إليّ.

حين أدرت رأسي، التفتت بعيداً.

\_ مرحبا يا جوزفين.

لم ترد علي واختفت خلف السور. اجتزت طريق السيارة وتبعتها. وجدتها تجلس على المقعد الخشبي غير المريح قرب بركة السمك وهي تهز رجليها وتقضم تفاحتها. فوق محيط

التفاحة الأحمر كانت عيناها تتاملانني بكابة وشعرت أن نظرتها لا تخلو من العدوانية.

قلت: جئت لزيارتكم للمرة الثانية يا جوزفين.

بداية حديث غير مشجعة، لكنني لم أعرف ماذا أقول وهي تتأملني بصمت وبنظرة ثابتة.

وبإحساس استراتيجي مميّز اختارت عدم الردّ. سألتها: هل هذه التفاحة جيدة؟

في هذه المرة شاءت جوزفين أن تردّ عليّ. لكن ردّها كان في كلمة وإحدة:

- \_ طريّة.
- \_ أنا لا أحب التفاح الطري.

ردت جوزفين بازدراء: لا أحد يحبه.

- ــ لماذا لم تردي علي حين قلت لك مرحبا؟
  - \_ لم أرغب في ذلك؟
    - ्राउध \_

أبعدت جوزفين التفاحة عن وجهها كي تترك المجال لمسلامح وجهها للمشاركة في التهجّم عليّ.

\_ أنت ذهبت إلى رجال الشرطة وبحت بما تعرف.

تفاجأت قليلًا وقلت:

تقصدين... عن...

\_ عن عمي روجر.

قلت أحاول تهدئتها:

\_ لكن لا باس في ذلك يا جوزفين. لا بأس. إنهم يعرفون

جيداً أن عمك لم يرتكب عملًا مضالفاً للقانون... أعني أنه لم يختلس أموال الشركة أو أي شيء من هذا القبيل.

رمقتنى جوزفين بنظرة غاضبة.

- ـ كم أنت عبي.
  - \_ أنا أسف.
- أنا لست قلقة بشان عمي روجر. لكن هذا بكل بساطة ليس الأسلوب الصحيح الذي يختاره المفتش الناجح. ألا تعرف أنه لا يجدر بك أن تنقل للشرطة آية معلومات قبل التوصل إلى نهاية تحرياتك؟

قلت: آه، فهمت. أنا أسف يا جوزفين. إنني آسف فعلًا.

أضافت تريد توبيخي: يجب أن تكون آسفاً. كنت أثق بك.

اعتذرت منها مرة أخرى. بدت وكأنها رضيت قليلاً، وأخذت تقضم تفاحتها.

قلت لها: على أية حال كان رجال الشرطة سيتوصلون إلى هذه المعلومات. وأنت... وأنا... كنا سنضطر لكشف السرّ!

- ـ تعني لأن الشركة ستعلن إفلاسها؟ وكالمعتاد كانت على علم بذلك.
  - أعتقد أن وضع الشركة سوف يؤدي إلى هذه النتيجة.

قالت جوزفين: هذه الليلة سيجتمع أبي وأمي وعمي روجر وخالتي إيديث لمناقشة الوضع. خالتي إيديث أبدت استعدادها لإعطائه المبلغ الذي سترثه... لكنها لم تحصل عليه بعد... لا أعتقد أن أبي سيوافق على إعطائه أي مبلغ. إنه يقول أن روجر وضع نفسه في ورطة هو وحده مسؤول عنها وأنه لا فائدة من

بذل المال بعد الخسارة، وأمي لن تسميح بإعطائه شيئاً لأنها تريد من أبي أن يموّل مسرحية إيديث تومبسون. هل تعرف من هي إيديث تومبسون؟ كانت متنوجة ولم تكن تحب زوجها. كانت تعيش علاقة حب مع شاب يدعى بايواترز، وهذا وصل على متن سفينة وتوجه إلى المسرح وتربص بالنوج في شارع فرعي وطعنه في ظهره.

أدهشتني جوزفين مرة أخرى بسعة اطلاعها؛ وبحسها الدراميّ الذي تحجبه قليلًا الأسماء الغريبة والذي عرضت بواسطته كلّ الوقائع الكامنة في العقدة.

قالت جوزفين: لكنني لا أعتقد أن المسرحية ستكون على هذا النحو. سوف تكون مثل مسرحية إيزابل مرة ثانية. وتنهدت: ليتنى أعرف لماذا لم تأكل الكلاب باطن يديها.

\_ لقد قلت لي يا جوزفين أنك شبه متأكدة من شخصية المجرم؟

\_ وانت ماذا تريد؟

\_ مڻ **ه**و؟

رمقتني بازدراء.

\_ فهمت. لن تقلولي شيئاً قبل الفصل الأخير. حتى ولو وعدتك بأنني لن أخبر المفتش تاڤيرنر؟

\_ أنا بحاجة لعدة أدلّة أخرى.

وأضافت وهي ترمي قلب التفاحة في البركة: على أية حال لا أريد أن أخبرك. لأنك لست سوى واتسون بالنسبة لي.

بلعت تلك الإهانة.

- \_ حسناً. أنا واتسون. لكن حتى واتسون كان من حقه الحصول على البيانات.
  - \_ ماذا؟
- ــ المعلومات. ومن ثم كان يستنتج منها استنتاجات خاطئة. ألا تريدين أن تفرحي وأنت تسمعين استنتاجاتي الخاطئة؟

مرت لحظات أحست فيها جوزفين بإغراء الموقف. لكنها عادت وهزت رأسها رافضة.

قالت: لا، وأضافت: على أي حال أنا لا أحب شرلوك هولمز كثيراً. رواية قديمة جداً. كانوا يركبون العربات التي تجرها الأحصنة في تلك الأيام.

- \_ والرسائل؟
- ـ أية رسائل؟
- \_ الرسائل التي قلت لي أن بريندا ولورانس براون كانا متعادلانها.
  - قالت جوزفين: لقد اختلقت تلك المسألة.
    - لا أصدقك.
- \_ بلى لقد فعلت ذلك، إنني غالباً ما أختلق الأمور، هذا يسلّيني.
  - حدقت فيها. حدقت في بدورها.
- إسمعيني يا جوزفين: لي صديق يعمل في المتحف البريطاني وهو يعرف الكثير عن الإنجيل. إذا عرفت منه السبب الذي منع الكلاب من التهام باطن يدي إيزابل، هل تصارحينني بموضوع الرسائل؟

في هذه المرة ترددت جوزفين.

على مسافة غير بعيدة انكسر غصن وأصدر صوباً قوياً وحاداً.

قالت جوزفين بفتور: لا، لن أخبرك شيئاً.

اقتنعت بالخسارة. سيحل المساء بعد قليل، تذكرت نصيحة والدي.

\_ لا بأس، هذه مجرد لعبة. أنت بالطبع لا تعرفين شيئاً.

ارتعش جفناها لكنها ظلّت تقاوم الطعم.

نهضت وقلت: سأذهب إلى البيت الآن لأتحدث مع صوفيا. هيا بنا.

قالت جوزفين: أريد أن أبقى هنا.

\_ لا، سوف تأتين معي.

وبحركة مفاجئة جذبتها لكي تقف على رجليها. بدت مدهوشة وراغبة في الاحتجاج لكنها استسلمت راضية، لأنها بدون شك كانت ترغب في مراقبة ردود فعل الآخرين حين وصولي.

لماذا كنت مصراً على اصطحابها معي لم أعرف ذلك في تلك اللحظة. ولم أنتبه إلى السبب إلّا حسين كنا ندخل من الباب الرئيسي.

كان ذلك الغصن الذي انكسر فجأة.

. 12.

تسلّلت من غرفة الجلوس أصوات هامسة. تردّدت وقررت عدم الدخول. تمشيت قليلاً في المرّ، وفتحت أحد الأبواب دون سبب واضع. كان المسر معتماً وفجئة انفتح باب آخر وبدا المطبخ الكبير المضاء من خلاله. وقفت في الباب امسرأة عجوز... امسرأة ضخمة إلى حدّ ما. كانت تضع مسريولاً أبيض نظيفاً تربطه حول خصرها العريض، وحين وقع نظري عليها شعرت بالاطمئنان. إنه الشعور الذي ينتابك حين تسرى مربية جيدة. كنت في الضامسة والتلاثين ومع ذلك شعسرت كأنني صبي في الرابعة حين رأيتها.

لم تكن المربية تعرفني لكنها قالت لي مباشرة: أنت السيد تشارلز، أليس كذلك؟ تفضل لأقدم لك كوباً من الشاي.

كان المطبخ واسعاً ورحباً ومريحاً. جلست إلى الطاولة وسلط الغرفة وأحضرت لي المربية كوباً من الشاي وقطعتين من البسكويت على طبق. ازداد إجساسي بانني في الغرفة المخصّصة للأطفال. كلّ شيء على ما يرام... والخوف من الظلام ومن المجهول زال عنيّ.

قالت المربية: سوف تفرح الأنسة صسوفيا حين تراك. إنها

تشعر باضطراب متزايد. وأضافت باستياء: الجميع هنا يعانون من الاضطراب المتزايد.

نظرت حولي وقلت: أين جوزفين؟ كانت معي.

أبدت المربية امتعاضها وأصدرت صوباً مسموعاً بطرف لسانها.

\_ إنها تسترق السمع خلف الأبواب، وتدون ملاحظاتها في دفترها السخيف الذي تحمله معها باستمرار. كان من الأفضل أن تذهب إلى المدرسة ويكون لها رفاق من سنها. قلت ذلك للآنسة إيديث وقد وافقت... لكن السيد قال أنه من الأفضل لها أن تبقى هنا في بيتها.

- \_ أعتقد أنه كان يحبها.
- بالتأكيد يا سيدي. كان يحبهم جميعاً.

فوجئت بكلامها وتساءلت عن السبب الذي يجعلها تتحدث عن محبة فيليب لأطفاله في صيغة الفعل الماضي. أدركت المربية سبب حيرتي وتورد خداها قليلًا، وقالت:

- حين قلت «السيد» كنت أعني السيد ليونيدس العجوز.

قبل أن أتمكن من الإجابة على ذلك، انفتح الباب ودخلت صوفيا مسرعة.

- أه، تشارلز وأضافت بسرعة وهي تلتفت إلى المربية: كم أنا سعيدة بحضورك...

قالت لها مربيتها: أعرف ذلك يا حبيبتي.

جمعت المربية عدداً من الأطباق والأواني لتغسلها في المكان المخصّص لذلك وأغلقت باب المطبخ وراءها.

وقفت واقتربت من صوفيا. أحطتها بذراعي وقرّبتها مني.

- حبيبتي. أنت ترتعشين. ما بك؟

قالت صوفيا: أنا خائفة يا تشارلز. خائفة.

قلت لها: أنا أحبك، وأتمنى لو أستطيع أن أحملك بعيداً عن هذا المكان...

ابتعدت عنى وهزت رأسها.

- لا. هذا مستحيل. يجب أن ننتهي من هذه القضية أولاً. أنت تعرف يا تشارلز أنني غير مرتاحة. لا أستطيع أن أرتاح وأنا أعرف أن شخصاً معيناً يسكن هذا البيت... أراه وأتحدث إليه كل يوم، وهو في الوقت نفسه مجرم خطط ببرود لارتكاب جريمته...

لم أعرف ماذا أقول لها. ليس من السهل توجيه تطمينات لا معنى لها لفتاة مثل صوفيا.

قالت: لو أنني أعرف...

قلت موافقاً: هذا بالفعل أسوأ ما في الأمر.

قالت هامسة: هل تعرف السبب الحقيقي لخوفي؟ أننا قد لا نعرف أبداً... سوف تتحول الحياة في البيت إلى كابوس مخيف... وهناك احتمال كبير ألا تتوصل التحريات الجارية للكشف عن القاتل.

وتذكرت سؤالًا كنت أنوي توجيهه إلى صوفيا حول مسالة لفتت انتباهي.

ـ قـولي لي يا صـوفيا، من كان يعرف بـوجـود قطـرة «الإيسرين»، أي من كان يعرف أن جـدك يستخدمها وأنها

تتكون من سائل سام إذا تناول الإنسان منها جرعة معينة يموت؟

\_ فهمت قصدك يا تشارلز. لكن مصاولتك لا جدوى منها لأننا جميعاً كنا نعرف ذلك.

\_ كنتم تعرفون ذلك بوجه عام، لكن المعلومات المحددة...

\_ كنا نعرف المعلومات المحدّدة. تحلّقنا ذات يوم حول جدي النتناول معه القهوة بعد الغداء. كان يحب كثيسراً هذه الاجتماعات العائلية. وشعر بآلام في عينيه، أحضرت بريندا «الإيسرين» ووضعت له نقطة في كل عين. وجوزفين التي تطرح الأسئلة باستمرار وحول كلّ شيء سألت: لماذا كتب على القارورة قطرة للعين... للاستعمال الخارجي فقط؟ ابتسم لها جدي وأجابها: إذا أخطأت بريندا ذات يوم وأعطتني حقنة من قطرة العين بدلًا من «الأنسولين»... سوف ألهث كثيراً ويزرق وجهي وأموت لأن قلبي ليس قوياً كما تعرفين. وقالت جوزفين: «أه»، وأضاف جدي يقول: يجب أن ننتبه إذاً كي لا تعطيني بريندا حوذيا على الأنسولين، أليس كذلك؟. وسكتت صوفيا قليلاً ثم قالت:

كنا جميعاً حوله نستمع إليه، هل فهمت؟ سمعناه بوضوح.

الآن فهمت. كانت لدي فكرة غير واضحة تماماً تحتاج إلى مزيد من المعلومات. والآن صرت واثقاً أن ليونيدس العجوز هو الذي أوحى بأسلوب القتل للقاتل.

لم يعد القاتل يحتاج أن يضع مخططاً من عنده، أو يبتكر أسلوباً أو أي شيء من هذا القبيل. لقد أعطاه المجني عليه نفسه طريقة سهلة وبسيطة لكي يقتله بواسطتها.

تنفست بعمق. أدركت صوفيا بماذا كنت أفكر وقالت: أجل، هذا فظيع، أليس كذلك؟

قلت ببطء: صوفيا، هناك نقطة هامة تخطر في بالى.

- \_ أجِل؟
- ـ انك كنت على حقّ، وأن بريندا ليست هي الجانية. من المستبعد أن تنفذ العملية بتلك الطريقة... والتفاصيل صارت معروفة لدى الجميع... وسيتذكرونها طبعاً.
- \_ لا أعرف ما إذا كنت أوافق معك في ذلك. يجب أن تعرف أن بريندا تبدو غبية في معظم الأحيان.
- ــ لكنهـا ليست غبية إلى هـذا الحـدّ. لا، من المستحيـل أن تكون هي القاتلة.

ابتعدت صوفيا عني. وسألتني: أنت لا تريد أن تكون هي القاتلة، أليس كذلك؟

ومادا اجيبها؟ لا استطيع ... لا، لا استطيع أن أقول ببساطة: بلى، أتمنى لو تكون هي القاتلة.

ولماذا لا أستطيع ذلك؟ شعرت أن بريندا تقف وحيدة في جهة، وحقد عبائلة ليونيدس القوية يتصدي لها في الجهة الأخرى. هل هو موقف فروسي نبيل؟ مؤازرة الضعيف؟ والذي لا حول له؟ تذكرتها وهي جالسة على الكنبة وهي ترتدي ثياب الحداد الثمينة ونبرة اليأس في صوتها... والخوف في عينيها.

رجعت المربية من غرفة غسل الأطباق في الوقت المناسب. لا أعرف ما إذا كانت قد شعرت بوجود توتّر بيني وبين صوفيا.

قالت مبدية استنكارها: انتما تتحدثان عن المجرمين وأمور

كهذه، يجب أن تنسيا هذا الموضوع، أتركا رجال الشرطة يقولوه. هذا شأنهم وليس شأنكما!

- \_ أه... لكن ألا تدركين أن شخصاً يقيم في هذا البيت هو قاتل...
- هذا هراء يا آنسة صوفيا، لم أعد أحتمل هذا الكلام. أليس باب البيت مفتوحاً طوال الوقت... وجميع الأبواب تظل مفتوحة... لا أحد يقفل باباً... أليست هذه دعوة موجهة للصوص وللسارة بن لدخول البيت؟
- لكن الذي ارتكب الجريمة لم يكن لصاً، لأنه لم يسرق شيئاً. ولماذا يدخل لص إلى بيت ويعطى السمّ لشخص ما؟
- \_ لم أقل أنه لص يا أنسة صوفيا. قلت أن الأبواب تظل مفتوحة. أي شخص يستطيع الدخول. وإذا طلبت رأيي أقول لك انهم الشيوعيون.

وهزّت المربية رأسها تعبر عن اقتناعها بذلك.

- ولماذا يريد الشيوعيون أن يقتلوا جدي المسكين؟
- الجميع يقولون أنهم هم المسؤولون عن كلّ ما يجري، وإذا لم يكن الشيوعيون هم الذين نفذوا الجريمة، أؤكد لك أن الكاثوليكيين هم الذين فعلوا ذلك.

وغادرت المطبخ ثانية بعد أن قالت كلمتها الأخيرة.

ضحكت مع صوفيا. وقلت: إنها بروتستانتية متعضبة!

- أجل. تعال يا تشارلز لندخل إلى غرفة الجلوس. هناك اجتماع عائلي، كان من المفروض أن يعقد هذا المساء، لكنه بدأ مبكّراً.

- ـ أفضّل ألا أتدخل في هذا الاجتماع يا صوفيا.
- \_ إذا كنت تنوي الزواج من هذه العائلة من الأفضل أن تعرف ماذا يدور بعد أن يخلع الجميع قفّازاتهم.
  - ـ ما هو موضوع الاجتماع؟
- مشكلة روجر. يبدو أن لك دوراً فيها. لكن أنت مجنون لأنك فكرت أن روجر قد يكون قاتل جدي. كان روجر مولعاً به.
- \_ لم أفكر أن روجر هو الجاني. فكرت أن كليمنسي قد تكون هي الجانية.
- وهذا سببه أنني أوحيت لك بتلك الفكرة. لكن أنت مخطىء بالنسبة لها أيضاً. لا أعتقد أن كليمنسي تتأثر إذا خسر روجر جميع ما يملك، بل ستكون سعيدة بذلك على الأرجح، عندها شغف غريب أن لا تمتلك شيئاً. هيا بنا.

حين دخلت مع صدوفيا إلى غرفة الجلوس، ساد الصمت، ونظر جميع الحاضرين إلينا.

كان جميع أفراد العائلة هناك. فيليب يجلس على مقعد وشير ومطرز قرمزي اللون، وبدا على وجهه الجميل قناع عابس وبارد، كأنه قاض يستعدّ لإصدار حكم معين. وروجر كان يجلس قرب المدفأة، وخصلات شعره وقفت اطرافها من كثرة ما عبث بها. رجل بنطلونه اليسرى كانت مثنية ورباط عنقه كان منحرفاً. كان متورّد الخدين وبدا كأنه كان يخوض جدالًا مع الآخرين. جلست كليمنسي خلفه وبدت أكثر نحولًا في المقعد الكبير. كانت تنظر بعيداً كأنها تتأمل اللوحات على الجدران بدون اهتمام. ايديث جلست على أحد مقاعد جدي، ذات الظهر العالي، كانت تحوك الصوف باندفاع ملفت وقد شدت على

شفتيها. وأجمل ما في الغرفة كان شكل ماجدة وأوستاس، نظرت إليهما وشعرت أنني أتأمل لوحة رسمها غاينزبورو، جلسا معاً على الكنبة... الصبي الأسمر الوسيم عابس، وبجانبه جلست ماجدة ومدت ذراعها على ظهر الكنبة، كانت دوقة هذا البيت وهي ترتدي ثوباً من قماش التافتا، ومدت رجلها قليلاً أمامها وكانت تنتعل خفاً مطرّزاً.

قطب فيليب جبينه. وقال: صدوفيا، أرجوك، نحن في صدد مناقشة أمور عائلية خاصة جداً.

صدر صوت من إبرتي الحياكة في يدي الآنسة دوهافيلاند. هممت بالاعتذار والانسحاب. منعتني صوفيا وقالت بصوت واضح واثق:

ـ أنا وتشارلز ننوي الزواج، وأنا أريده أن يحضر هذا الاجتماع.

صرخ روجر: ولماذا تقول ذلك يا فيليب؟ ونهض عن مقعده سرعة مفاحئة:

ـ لقد قلت لك مراراً أن هذا الموضوع ليس موضوعاً عائلياً خاصاً! العالم كله سوف يعرفه غداً أو بعد غد. على أية حال يا عزيزي. وتقدم نحوي ووضع يده برفق على كتفي:

- أنت تعرفه جيداً. كنت موجوداً هناك هذا الصباح.

قالت ماجدة بصوت عال: أخبرني، ماذا يوجد في مقرّ سكوتلاند يارد؟ إنني أتساءل دائماً حول ذلك. طاولة؟ مكتب؟ مقاعد؟ أي نوع من الستائر؟ لا توجد أزهار، على ما أظن؟ آلة تسجيل؟

قالت صوفيا: لا داعي لذلك يا أمي، وأنت على أي حال

طلبتِ من قاقور جونز أن يلغي الفصل الذي يتعلّق بسكوتلاند يارد. قلتِ له أنه مبتذل.

قالت ماجدة: وهو يجعل المسرحية تبدو وكأنها مسرحية بوليسية، لكن إيديث تومبسون دراما سيكولوجية ... أو أنها مسرحية سيكولوجية تثير الرعب... أي صفة أفضل؟

سألني فيليب بحدة: كنت موجوداً هناك هذا الصباح؟ لماذا؟ آه، أجل، والدك...

وقطب جبينه، فأيقنت أن وجودي غير مرغوب فيه على الإطلاق، لكن يد صوفيا شدّت بقوة على ذراعى.

قدمت لي كليمنسي مقعداً قائلة: أرجوك تفضل بالجلوس. نظرت إليها بامتنان وجلست.

قالت الآنسة دوهاڤيلاند: تستطيعون أن تقولوا ما بحلو لكم... وكانت على ما يبدو تتابع الحديث الذي توقف فجأة:

ـ لكنني أعتقد أننا يجب أن نحترم رغبة أريستيد. حين تنتهي مشكلة الوصية، سوف أضع ما أرثه تحت تصرفك يا روجر.

شدّ روجر شعره بغضب صرخ قائلًا: لا يا خالتي إيديث، لا! قال فيليب: أتمنى لو أستطيع أن أقول ذلك أيضاً، لكنني مضطر لأخذ عدة عوامل بعين الاعتبار...

ـ يا عزيزي فيليب، أرجوك أن تفهم، لن أخذ قرشاً من أحد.

تدخلت كليمنسي وقالت بحدة: لن يقبل ذلك طبعاً.

قالت ماجدة: على أي حال يا خالتي إيديث، عندما تتم

تسوية مشكلة الوصية فإنه سيحصل على إرثه الخاص.

سأل أوستاس: لكن من الصعب معالجة الوضع في الوقت المناسب، أليس كذلك؟

قال له فيليب: أنت لا تعرف شيئاً حول هذا الموضوع يا

قال روجر: الصبي معه حق، لقد وضع إصبعه على النقطة الحساسة. لا شيء يمنع الانهيار الآن، لا شيء،

قال ذلك وكأنه يجد فيه لذة.

قالت كليمنسى: ليس هناك بالفعل موضوع لنناقشه.

قال روجر: على أي حال، وما أهمية ذلك؟

\_ كنت اعتقد أن له أهمية كبيرة... قال فيليب ذلك وهو يشد على شفتيه.

رد روجر: لا، لا! وهل يكون أي موضوع مهماً بالمقارنة مع وفاة والدنا؟ والدنا مات! ونحن نجلس الآن لنناقش أموراً مالية!

توردت وجنتا فيليب الشاحبتين وقال بحدة: نحن نحاول مساعدتك فقط.

\_ أعرف ذلك يا عزيزي فيليب، أعرف ذلك. لكن لم يعد باستطاعة أحد أن يفعل شيئاً. لذلك دعنا ننته من هذه المناقشة.

قال فيليب: أعتقد أنني أستطيع تجميع مبلغ معين. سندات التأمين خسرت الكثير من قيمتها وهناك قسم من رأس المال لا أستطيع أن أحصل عليه: هناك حصة ماجدة وغيرها... لكن...

قالت ماجدة بسرعة:

ــ أنت بالتأكيد لا تستطيع تجميع أيّ مبلغ يا حبيبي. من السخافة حتى أن تحاول... وهذا ليس في صالح الأولاد.

صرخ روجر قائلاً: لا أريد شيئاً من أحد! بُح صوتي وأنا أقول لكم ذلك. أشعر بالراحة لأن الأمور تأخذ مجراها الطبيعي.

قال فيليب: الأمر يتعلق بالمكانة الاجتماعية، مكانة والدنا. ومكانتنا.

- \_ هذا الموضوع ليس عائلياً. إنه يخصني لوحدي.
- \_ أجل... قال فيليب وهو ينظر إليه: إنه يخصك وحدك.

وقفت إيديث دوهاڤيلاند وقالت: أعتقد أننا تناقشنا ما فيه الكفاية.

في صوتها نبرة سلطة أصبيلة لا تزال تحتفظ بفعاليتها.

وقف فيليب وماجدة. ترك أوستاس الغرفة بخطوات بطيئة ولاحظت التصلّب في مشيته. إنه لا يعرج؛ لكنه يتريث قليلاً قبل كل خطوة.

شبك روجر ذراعه بذراع فيليب وقال له: لقد أخطأت يا فيليب حتى بالتفكير في أمر كهذا!

وخرجا معاً.

تمتمت ماجدة: يا لها من مشكلة مزعجة! وتبعتهما، وقالت صوفيا أنها ستباشر بإعداد غرفة لي.

وقفت إيديث دوهاڤيلاند توضّب ما تحوكه، نظرت إليّ

فاعتقدت أنها تريد التحدث معي. كانت نظرتها توحي بما يشبه الرجاء. لكنها غيرت رأيها، تنهدت وتبعت الآخرين.

توجهت كليمنسي إلى إحدى النوافذ ووقفت تتأمل الصديقة. تقدمت منها ووقفت بجانبها. أدارت رأسها قليلاً نحوي. وقالت: أخيراً انتهى هذا الاجتماع، وأضافت بامتعاض: يا لها من غرفة غير معقولة!

## \_ ألا تعجبك؟

- أجد نفسي عاجزة عن التنفس فيها. تفوح في أرجائها دائماً رائمة زهور نصف ذابلة ورائحة الغبار.

إنها بدون شك لا تحكم على الغرفة بشكل عادل. لكنني أدركت ما ترمي إليه. كانت الغرفة بالتأكيد غرفة ذات طابع خاص.

إنها غرفة امرأة، غريبة وناعمة وبعيدة عن تقلبات الطقس في الخارج. ليست غرفة يشعر فيها الرجل بالراحة لفترة طويلة. ليست مكاناً يستطيع فيه الرجل أن يتراخى ويقرأ صحيفة ويدخن غليوناً ويرفع رجليه قلياً. لكني مع ذلك كنت أفضلها على غرفة كليمنسي في الطابق العلوي التي جعلتها صورة مجردة عن مشاعرها. إنني أفضل على العموم المخدع على السرح.

قالت وهي تنظر حولها: هذا مجرد ديكور مسرحي، مكان تلعب فيه ماجدة أدوارها.

نظرت إليّ وقالت: أنت لاحظت بدون شك ماذا كنا نفعل. هذا هو الفصل الثاني: خلوة عائلية. ماجدة هي التي أعدّت

للاجتماع الذي لم يكن له أي معنى. لم يكن عندنا ما نناقشه، أو نتحدث عنه. كل شيء انتهى.

لم تكن في صوتها نبرة حزينة، بل تدل على الرضى. انتبهت لنظرتى.

- آه، ألا تفهم الوضع؟ قالت بفارغ صبر: صرنا أحراراً... أخيراً! ألا تستطيع أن تفهم أن روجر كان بائساً... بائساً للغاية... منذ سنوات! لم تكن لديه المقدرة لممارسة العمل التجاريّ. إنه يحب الأحصنة والأبقار ويحب الحياة في الريف. لكنه كان مولعاً بوالده... كما كان سائر أفراد الأسرة. هذه نقطة الضعف في هذا البيت... هناك الكثير من الشعور العائلي. لا أقصد بذلك أن الرجل العجوز كان طاغية، أو أنه حاول السيطرة عليهم، أو إجبارهم على قرارات معينة. إنه لم يفعل ذلك. كان يمنحهم المال والحرية. كان يكرس حياته لأجلهم. وهم كانوا يكرسون حياتهم لأجله.

- \_ وهل هناك عيب في ذلك؟
- ـ اعتقد ذلك. حين يكبر أولادك يجب أن تبتعد عن طريقهم، تمحو نفسك، تتسلّل بعيداً وتجبرهم على نسيانك.
- ــ أجبرهم؟ هذا إجـراء قاس ، أليس كـذلك؟ أليس الإلـزام عملًا سبيتًا إذا كان في هذا الاتجاه أو ذاك؟
  - ــ لو أنه لم يجعل من نفسه تلك الشخصية...
- ــ لا يستطيع الإنسان أن يجعل نفسه شخصية، السيد ليونيدس كان شخصية.
- ــ كـان روجر يعتبره شخصية فدة، وكان مولعاً به، كان يرغب في القيام بأي عمل يريده والده أن يقوم به، وكان يرغب

أن يكون إبناً كما يريده والده أن يكون. لكنه لم يستطع ذلك. 
ترك له والده شركة التعهدات المتحدة... وكانت الشركة التي 
يتباهى بها الرجل العجوز، وحاول روجر جاهداً أن يتتبع 
خطوات والده. لكنه لم يكن يتمتع بتلك المقدرة. فيما يخص 
الأمور التجارية أقول بصراحة أن روجر... غبي. وإحساسه 
بالفشل كاد يحطمه. منذ سنوات وهو يعيش في حالة بائسة، 
يجاهد بدون جدوى وهو يرى الأوضاع تتدهور، تخطر له فجأة 
أفكار وأساليب رائعة، لكنها كانت دائماً تفشيل وتجعل 
الأوضاع تزداد سوءاً. من المخيف أن يشعر الإنسان بالإخفاق 
سنة تلو الأخرى. لا تستطيع أن تتخيل إلى أي حد وصلت به 
التعاسة. أنا أعرف كيف كان يعانى.

والتفتت إلى ثانية وقالت: أنت قلت لرجال الشرطة أن روجر قد يكون قتل والده لأجل الحصول على المال! أنت لا تستطيع أن تتصور مدى سخافة هذه الفكرة.

قلت بتواضع: الآن تأكدت من ذلك.

- حيث عرف روجر أنه لم يعد بوسعه إنقاذ الأمور، وأن الانهيار التام آتٍ لا محالة، شعر بالارتياح. أجل، بالارتياح. كان قلقاً لأنه لم يكن يريد أن يعرف والده بما جرى... وليس لأي سبب أخر. كان يحلم بالحياة الجديدة التي يريد أن نعيشها.

ارتعش خداها قليلاً وصار صوبها ناعماً.

سألها: إلى أبن كنتما تنويان السفر؟

\_ إلى باربادوس، توفي منذ مدة أحد أقربائي وترك لي ملكية صنفيرة هناك... إنها بالفعل ليست شيئاً مهماً، لكنها مكان

نستطيع أن نلجأ إليه. سوف نعيش في فقر، لكننا سنتمكن من كسب عيشنا... كلفة المعيشة ليست كبيرة. المهم أننا سنكون معاً وبعيدين عن الهموم وعن كل شيء.

تنهدت: روجر سخيف لأنه يشعر بالقلق لأجلي... لأنني سأصبح فقيرة. أعتقد أن التعلّق بالمال راسخ في أعماقه مثل سائر أفراد عائلة ليونيدس. حين كنت مع زوجي الأول كنا نعيش في حالة فقر شديد... وروجر يتصور أن هذه شجاعة وأنني كنت رائعة! إنه لا يدرك أنني كنت سعيدة... سعيدة حقاً! لم أعرف سعادة مماثلة منذ ذلك الحين. ومع ذلك... أنالم أكن أحب ريتشارد مثلما أحب روجر.

أغمضت عينيها نصف إغماضة. كانت في حالة انفعال شديد، ثم فتحت عينيها ونظرت إلي وقالت: وهكذا صرت تعرف الآن أننى لا أقتل من أجل المال، أنا لا أحب المال.

من المؤكد أنها كانت تعني تماماً ما قالت. كليمنسي ليونيدس كانت من مجموعة نادرة من الناس الذين لا يهمهم المال. إنهم يبغضون الثراء ويفضلون التقشف على الرفاهية، ويتضايقون من التملّك. لكن هناك العديد ممن لا يعنيهم المال، لكنهم يقعون تحت إغراء القوة التي يمنحها.

قلت لها: ربما لا تريدين المال لنفسك... لكن المال الذي يستخدم بوعي يستطيع تنفيذ مشاريع كثيرة. يستطيع أن يموّل الأبحاث العلمية مثلاً.

كنت اتصور أن كليمنسي متحمسة جداً لعملها، لكنها اكتفت بالقول: إنني أشك أن تكون للتبرعات أو للهبات قيمة كبيرة، وغالباً ما يُصار إلى إنفاقها بأسلوب خاطىء. الإنجازات التي لها أهميتها يحرزها عادة من يعمل باندفاع وحماس... ويتمتع

برؤيا سليمة. إن المعدات الباهظة الثمن والتدريب والتجريب لا يعطي نتيجة دائماً كما تتخيل؛ والمال غالباً ما يكون بين أيدي أشخاص يسيئون استخدامه.

\_ ألا تمانعين في ترك عملك حين تسافرين إلى الباربادوس؟ أعتقد أنك تواصلين عملك الآن، أليس كذلك؟

\_ آه، طبعاً. حين يسمح لي رجال الشرطة بذلك. لكنني لن أمانع في ترك عملي. ولماذا أمانع؟ أنا أتضايق من البطالة فقط، ولا أعتقد أنني سأكون عاطلة عن العمل في الباربادوس.

وأضافت كأنها تكاد تفقد صبرها:

\_ أه، لو أن هذه القضية تنتهي بسرعة حتى نتمكن من السفر.

\_ كليمنسي، هل عندك أي تصور عن الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة؟ إذا افترضنا أنك أنت وروجر لا علاقة لكما بها (وأنا بالفعل لا أجد أي سبب يجعلني أفكر بعكس ذلك)، من المؤكد أن تفكيرك الذكي جعلك تتوصلين إلى تكوين فكرة معينة عن شخصية الفاعل؟

نظرت إلى نظرة غريبة، نظرة جانبية وثاقبة. وحين تكلمت تغير صوتها ولم يعد عفوياً، بدا غريباً ومرتبكاً.

التخمين أسلوب غير علمي. لكنني أعتقد أن بريندا
 ولورانس هما الوحيدان اللذان تدور الشبهة حولهما.

\_ أنت تعتقدين إذاً أنهما شريكان في ارتكاب الجريمة؟ هزّت كليمنسى كتفيها.

ظلّت واقفة وكأنها تسمع صوتاً، ثم خرجت من الغرفة، والتقت بإيديث دوها فيلاند وهي تدخل.

تقدمت إيديث نحوي مباشرة. وقالت: أريد أن أتحدث إليك.

أخذت أستعيد ما قاله لي والدي. هل هذا... لم تترك لي مجالاً لمواصلة التفكير، فقالت: أتمنى أن لا تكون قد أخذت انطباعاً خاطئاً عن فيليب. تصرّفات فيليب يصعب فهمها. قد يبدو لك بارداً ومتحفظاً، لكنه ليس كذلك على الإطلاق. هذا مجرد سلوك خارجي، لا يستطيع التخلّص منه.

ــ إنني بالفعل لم أفكر...

وقاطعتني لتقول: وما حدث الآن... عن روجر. إنه ليس حاقداً. ليس روجر من الذين يركضون وراء الثروة. وهو بالفعل طيب القلب... كان دائماً طيباً... لكنه بحاجة لمن يفهمه.

نظرت إليها كأنني أتفهم ما تقول.

تابعت كلامها قائلة: قد يكون الشخصية فيليب هذه علاقة بكونه الطفل الثاني في العائلة. الطفل الثاني يبدأ حياته من موقع ضعف. كان مولعاً بوالده، كما تعرف. وبالطبع كل الأرلاد كانوا مولعين بأريستيد وهو كان مولعاً بهم أيضاً. لكن روجر كانت له مكانة مميزة عند والده، لأنه الابن الأكبر. وأعتقد أن فيليب كان يدرك ذلك؛ أخذ يتراجع تدريجياً ليعيش في عزلة بدأ يحب الكتب خاصة التاريخية منها وكأنه يريد كل ما يبعده أكثر عن الحياة اليومية. أعتقد أنه كان يعاني... الأطفال يعانون...

سكتت قليالاً، ثم قالت: أريد أن أقول أنه كان يغار من روجر. ربما لا يغار منه بشكل واع. لكنني أعتقد أن الخسارة التي مني بها روجر... مع أن ما ساقوله سيبدو فظيعاً وأنا متأكدة أن فيليب لم يفكر فيه مباشرة... أعتقد أن فيليب ليس

متأثراً لوضع أخيه كما يجدر به أن يكون.

- تعنين أنه مسرور إلى حدّ ما لأن روجس بدا غبياً أمام الجميع.

\_ أجل. هذا ما أعنيه تماماً. ثم عبست قليلًا وأضافت: إنني متضايقة جداً لأنه لم يعرض المساعدة على أخيه مباشرة.

\_ ولماذا يفعل ذلك؟ روجر بالفعل أساء التصرّف. إنه رجل ناضج، ولم يعد طفلًا. لسو أنه كان مريضاً أو في حاجة فعلية للمساعدة، كان أفراد العائلة سيمدون له يد العون... لكنني واثق أن روجر يفضّل أن يبدأ حياة جديدة يتّكل فيها على نفسه فقط.

ـ آه! بالطبع سيفعل ذلك. إنه لا يهتم إلّا لكليمنسي، وكليمنسي شخصية غريبة حقاً. إنها تحب فعلًا أن تكون غير مرتاحة وأن تكتفي بالقليل من المتاع. هذه وجهة نظر حديثة على ما أعتقد. إنها لا تهتم أبداً بالماضي ولا بالجمال. شعرت أن عينيها اللتين يتألق فيهما الذكاء تتأملانني بحدة.

هذه محنة مخيفة لصوفيا، ومن المؤسف أن تتعرض لها وهي في بداية شبابها. إنني أحبهم جميعاً، كما تعرف. روجر وفيليب، والآن صوفيا وأوستاس وجوزفين. جميعهم أطفال عزيزون عليّ، إنهم أطفال مارسيا. أجل، أحبهم كثيراً. وسكتت قليلاً ثم أضافت.. لكن انتبه: هذا أعبده...

واستدارت بحركة مفاجئة ومشت نحو الباب. شعرت أنها تعني شيئاً محدداً بملاحظتها الأخيرة لكنني لم أفهم قصدها.

. 10 . 

قالت صوفيا: غرفتك جاهزة،

وقفت بجانبي تنظر إلى الحديقة، التي بدت كئيبة ومكشوفة بأشجارها نصف العارية التي تتلاعب بها الرياح.

رددت صوفیا صدی أفكاري وهي تقول: كم تبدو موحشة...

وفيما كنا واقفين رأينا شخصاً، ثم رأينا شخصاً أخر يعبران الفسحة في السور في طريق عودتهما من حديقة الصخور. كانا رماديين ومن الصعب تمييزهما في الضوء الشاحب.

بعد قليل تبين لنا أن بريندا ليونيدس هي التي رأيناها أولاً. كانت تلف حول جسمها معطفاً رمادياً من الشنشيللا، وتمشي خلسة، حسدها يتلوى في العتمة برشاقة ملفتة.

تأملت وجهها وهي تمرّ قرب النافذة. على شفتيها ارتسمت ابتسامة نحيلة، تلك الابتسامة التي رأيتها في الطابق العلوي، بعدها بقليل اقترب لورانس براون، بدا نحيلاً ومنكمشاً وهو يتسلّل في العتمة. لا يبدو عليهما أنهما كانا راجعين من نزهة؛ كانا يتيران الشك والريبة وهما يتسلّلان إلى البيت كانهما شبحان.

تساءلت ما إذا كان الغصن انكسر تحت قدم بريندا أو لورانس.

وبسياق طبيعي لأفكاري، سألت صوفيا: أين جوزفين؟ قالت عابسة: أعتقد أنها مع أوستاس في غرفة الدرس. إنني قلقة بشأن أوستاس يا تشارلز.

- \_ لماذا؟
- \_ لأنه متقلّب المزاج وتصرفاته غريبة. تغير كثيراً بعد إصابته بالشلل. لا أستطيع أن أفهم بماذا يفكر. يبدو أحياناً وكأنه يكرهنا جميعاً.
  - ـ هذه مجرد مرحلة عابرة، وسيتمكن من اجتيازها.
    - \_ أعرف ذلك، لكننى أشعر بالقلق لأجله.
      - \_ ولماذا يا حبيبتي؟
- \_ قد يكون ذلك لأنني أشعر بأن أبي وأمي لا يهتمان ولا يتصرفان كأنهما أب وأم.
- ـ قد تكون لهذا الوضع حسناته، لأن معظم الأولاد يعانون من تدخّل الأهل، أكثر مما يعانون من عدم تدخلهم.
- هذا صحيح. هل تعرف أنني لم أفكر في علاقتهما إلا بعد رجوعي من الخارج، إنهما بالفعل مختلفان. أبي يعيش في عالم من المتاهات التاريخية الغامضة، وأمي تستمتع بابتكار المشاهد المسرحية. الاجتماع الأحمق الذي عقد هذا المساء كمان فكرة أمي. لم يكن له مبرر، كانت تريد أن تلعب دوراً في مشهد يدور حول خلوة عائلية. إنها تشعر بالملل أحياناً وتصاول أن تبتكر لنفسها مشاهد درامية.

ومرت لحظة تخيلت فيها والدة صوفيا وهي تضع السمّ لحميها العجوز باستهتار من أجل أن تتمتع بمشاهدة دراما فيها جريمة قتل على الطبيعة يكون لها الدور الرئيسي فيها.

يا لها من فكرة مثيرة! لم أعد أفكر فيها... لكنني شعرت بشيء من القلق.

قالت صوفيا: يجب مراقبة أمي طوال الوقت. لا أحد يعرف بماذا تفكر!

قلت لها بحدة: إنسى عائلتك يا صوفيا.

\_ أود ذلك فعلاً، لكنه صعب في الوقت الحالي. كنت سعيدة في القاهرة لأننى نسيتهم هناك.

تذكرت أن صوفيا لم تكن تشير إلى عائلتها أو إلى بيتها في لقاءاتنا. وسئلتها: لهذا السبب كنت تتحاشين الكلام عنهم؟ لأنك تريدين نسيانهم؟

- أعتقد ذلك. كنا نعيش في حالة تقارب والفة. كلّ واحد منا شديد التعلّق بالآخرين عائلتنا لا تشبه تلك العائلات التي يتبادل أفرادها الكراهية والحقد. قد يكون وضع تلك العائلات سيئاً، لكن الحياة ليست سهلة أيضاً في ظلّ علاقات وجدانية متشابكة ومتناقضة.

ثم أضافت: أعتقد أنني كنت أقصد هذه الحالة حين قلت أننا نعيش في بيت صغير أعوج، لم أكن أقصد بالإعوجاج المعنى السيء. كنت أفكر أننا لم نكبر فيه وعندنا إحساس بالاستقلالية، ونحن قادرون على تحمل المسؤولية لنقف منتصبين. كل واحد منا يعانى من اعوجاج أو التواء...

تخيلت إيديث دوهافيلاند وهي تسحق النبتة الصغية

بقدمها حين قالت صوفيا: كالنباتات المتسلّقة...

وفجأة دخلت ماجدة الغرفة، فتحت الباب بقوة، وقالت بصوت مرتفع: يا عزيزي، لماذا لا تضيئان المصابيح؟ الغرفة معتمة.

وأضاءت المصابيا التي انتشرت على الجدران وعلى الطاولات، وقمت وإباها وصوفيا بإسادال الستائر الوردية السميكة، وانتقلنا بذلك إلى الجو العابق بالزهور وماجدة ارتمت على الكنبة وقالت:

\_ يا له من مشهد فظيع، أليس كذلك؟ كان أوستاس متضايقاً. قال لي أن ما جرى كان معيباً. الصبيان غريبو الأطوار!

تنهّدت.

- روجر اليف. إنني أحبه وهو يعبث بشعره ويصطدم بالأشياء من حوله، ألم تكن إيديث لطيفة حين عرضت عليه إرثها؟ كانت تعني ذلك فعلاً، لم تكن تسجل موقفاً فقط. لكن المبادرة غبية فعلاً... لأنها كانت ستجر فيليب لكي يعتقد أن واجبه أن يفعل الشيء نفسه أيضاً! إيديث بالطبع مستعدة لأن تقدم أي شيء من أجل العائلة! يتميز حبّ المرأة غير المتزوجة لأولاد أختها بحنان عميق. سوف ألعب دور الخالة المخلصة ذات يوم، الخالة الفضولية والعنيدة والمتفانية في سبيل أولاد أختها.

ـ لا شك أنها عانت كثيراً بعد وفاة أختها، قلت ذلك رافضاً الخوض في نقاش حول أحد أدوار ماجدة، وتابعت أقول: أعني بسبب كراهيتها لليونيدس العجوز.

قاطعتني ماجدة قائلة: كانت تكرهه؟ من قال لك ذلك؟ هذا هراء، كانت مغرمة به.

قالت صوفيا: أمى!

ــ لا تحاولي المعارضة يا صوفيا. من الطبيعي لفتاة في سنك أن تعتبر الحب شاباً وسيماً يقف مع فتاة جميلة في ضوء القمر.

قلت لها: هي التي أخبرتني ذلك. قالت لي أنها كانت تكرهه منذ البداية.

\_ ربما كانت تكرهه حين جاءت لتقيم هنا. كانت ساخطة على أختها لأنها تزوجته. ويبدو أن العداء ظل مسوجوداً بنسبة معينة... لكنها كانت في الوقت نفسه تحبه! يا حبيبتي، أنا واثقة مما أقول! إنه بالطبع لم يفكر في الزواج منها وهي أخت زوجته المتوفاة، واعتقد أنه لم يفكر في ذلك أبداً... وهي أيضاً لم تفكر في ذلك أبداً... وهي أيضاً لم تفكر في ذلك معه. الأرجح. كانت سعيدة بسرعاية الأولاد، وبالتخاصم معه. لكنها لم تكن مرتاحة حين تنزوج بريندا، لم تكن مرتاحة أبداً.

قالت صوفيا: وأنت وأبي كان لكما الموقف نفسه أيضاً.

ـ لا، نحن بالطبع كرهنا ذلك الزواج! وهذا طبيعي! لكن إيديث كانت تكرهه أكثر منا. يا حبيبتي، رأيتها ترمق بريندا بنظرات...!

قالت صوفيا: أمي، أرجوك.

رمقتها ماجدة بمحبة وبإحساس طفيف بالذنب، نظرتها تشبه نظرة طفل مدلل وخبيث. تابعت كلامها وغيرت الموضوع دون أن يكون هناك رابط بينه وبين الموضوع السابق.

- \_ لقد قررت أن أرسل جوزفين إلى المدرسة.
  - \_ جوزفين؟ إلى المدرسة؟
- أجل. إلى سويسرا. سوف أجرى اتصالاتي غداً. إنني أفضل أن تسافر في أسرع وقت. وجودها هذا في هذه الظروف له أثر سيء عليها. صارت أكثر اكتئاباً. إنها بحاجة لأولاد آخرين في سنها. بحاجة لأن تعيش حياة المدرسة. كنت دائماً أقول أن هذا أفضل لها.

قالت صرفيا ببطه: لم يكن جدي يريدها أن تنذهب إلى المدرسة. كان يعارض ذلك بشدة.

- العجوز الحبيب كان يريدنا جميعاً حوله. حين يكبر الإنسان في السنّ يصبح أنانياً. الطفل يجب أن ينشأ بين أطفال مثله. وسويسرا مناخها صحي... جميع أنواع الرياضة الشتوية، والهواء النقي، والطعام هناك أفضل بما لا يقاس ممّا نتناول هنا!

سألتها: أليس من الصعب ترتيب مسألة السفر إلى سويسرا الآن بالنسبة للإجراءات المالية المفروضة؟

\_ غير صحيح، يا تشارلن هناك طريقة خاصة لدفع التكاليف... أو يصار إلى التبادل مع ولد سويسري... هناك وسائل مختلفة. رودولف ألستير يقيم في لوزان سوف أرسل له غداً برقية لكي يقوم بالترتيبات اللازمة ستكون جاهزة لكي تسافر في نهاية الأسبوع!

ضربت ماجدة بيدها على وسادة، وابتسمت لنا، ثم توجهت نحو الباب وتريثت قليلاً هناك وهي تنظر إلينا بطريقة هادئة وساحرة.

قالت: الشبان فقط يستحقون الاهتمام، بدت الكلمات جميلة وهي تلقيها، وتابعت: يجب أن يكون لهم المقام الأول. ويا عزيزي انتبها للأزهار... الأزهار الزرقاء، والنرجس...

\_ في تشرين الأول/ أكتوبر؟ سالتها صوفيا، لكن ماجدة كانت قد خرجت.

تنهدت صوفيا بعمق وبصوت مسموع. وقالت: حقاً، أمي متعبة! تخطر لها أفكار مفاجئة وتبدأ بإرسال آلاف البرقيات ويجب أن تترتب جميع الأمور في وقت قصير. لماذا تريد الإسراع في إرسال جوزفين إلى سويسرا بهذه الطريقة؟

ــ أعتقد أن الحق معها فيما يخص قضية المدرسة. جوزفين ستكون سعيدة بين أطفال في مثل سنّها.

قالت صوفيا بعناد: جدي كان رأيه مخالفاً لذلك.

شعرت بشيء من التوتر.

- ـ يا عزيزتي صوفيا، هل تعتقدين حقاً أن رجلاً عجوزاً تجاوز الثمانين يستطيع أن يكون أفضل حكم يقرر مصلحة طفل؟
  - كان أفضل حكم لجميع المقيمين في هذا البيت.
    - \_ أفضل من خالتك إيديث؟
- لا، لا أعتقد ذلك. كانت خالتي تؤيد فكرة المدرسة. إنني أعترف بأن تصرفات جوزفين صارت أكثر تعقيداً... صار التجسّس على الآخرين عادة بالنسبة لها. لكنني أعتقد أنها تلجأ إلى ذلك لأنها تريد أن تلعب دور المفتشة.

هل كان التفكير في مصلحة جوزفين هو الدافع لدى ماجدة

لاتخاذ قرارها المفاجىء؟ كانت لدى جوزفين معلومات حول كل الأمور التي جرت قبل الجريمة والتي لم تكن بالطبع تخصها. لا شك أن الحياة المدرسية السليمة والألعاب الكثيرة ستفيدها. لكنني كنت أستفرب التسرع والإصرار في قرار ماجدة... سويسرا بعيدة جداً.

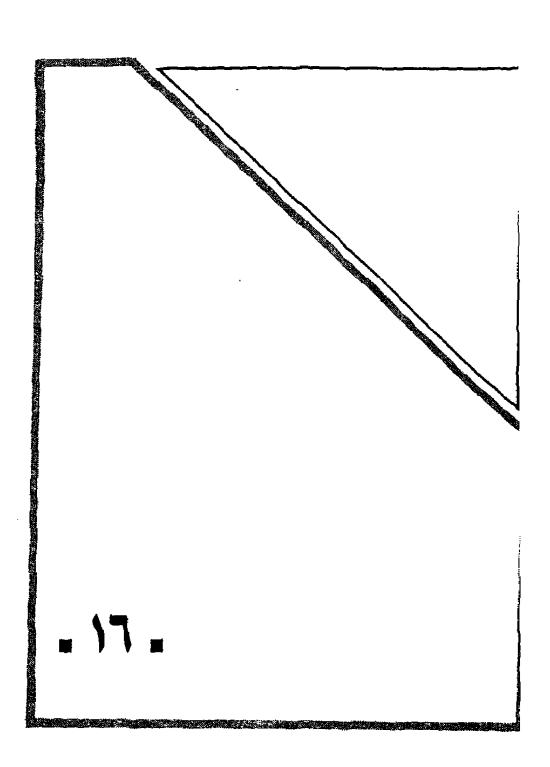

قال لي والدي: دعهم يتحدثوا إليك.

كنت أحلق ذقني، صباح اليوم التالي، وأخذت أفكر إلى أي حدّ وصلت في تنفيذ نصيحة والدي.

إيديث دوهاڤيلاند تحدثت إليّ... هي التي بحثت عني لأجل ذلك. كليمنسي تحدثت إليّ (أو انني أنا الذي تحدثت إليها!). ماجدة قالت ما تريد بطريقتها... أي انني كنت أحد المتفرجين بالنسبة لها. صوفيا بالطبع تحدثت إليّ وكذلك المربية.

هل استفدت مما سمعته؟

هل كانت هناك كلمة مميزة أو جملة ملفتة؟

وهل كان في تلك الأحاديث دليل على وجود ذلك الغرور غير العادي الذي لفت والدي نظري إليه؟

لم أستطع أن أتبيّن ذلك.

الشخص الوحيد الذي لم يبد أي رغبة في التحدث إلى في أي أسلوب وحول أي موضوع كان فيليب. أليس هذا غير اعتيادي؟ من المؤكد أنه يعرف أنني أرغب في الزواج من ابنته، ومع ذلك ظل يتصرّف وكأنني غير موجود في البيت. يبدو أنه

كان متضايقاً من وجودي. إيديث دوهاڤيلاند اعتـذرت بالنيـابة عنه. قالت أن هذا أسلوبه. كانت قلقة بشأن فيليب. لماذا؟

أخذت أركّز تفكيري حول والد صوفيا. إنه شخص مقموع بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى. كان طفلاً تعيساً وغيوراً، شعر أنه مجبر على الإنطواء. لجاً إلى عالم الكتب... إلى الماضي بأحداثه التاريخية. برودته وتحفظه المتعمدان قد يخفيان وراءهما عاطفة جيّاشة. دافع الربح المادي من وفاة والده دافع غير مقنع... لم أفكر لحظة واحدة أن فيليب ليونيدس يقتل والده لأنه كان يريد مزيداً من المال. لكن قد يكون هناك سبب سيكولوجي عميق، يجعله يتمنى الموت لوالده. جاء فيليب إلى هذا البيت ليعيش مع والده، وبعد ذلك ونتيجة للفارة الجوية، جاء روجر... وكان فيليب مجبراً أن يرى يوماً بعد يوم أن روجر كان الإبن المفضّل عند أبيه... هل وصلت الأمور إلى هذا المأزق في عقله المعذب. فلم يجد سبيلاً للراحة إلا في موت والده؟ ولنفترض أن التهمة سوف توجه إلى أخيه الأكبر؟

روجر كان يعاني من ضائقة مالية ... والشركة التي يديرها على حافة الإفلاس. وإذا كان فيليب لا يعرف شيئاً عن اللقاء الأخير الذي تم بين روجر ووالده، وعن عرض الوالد لتقديم المساعدة اللازمة، هل كان في تلك الحالة مقتنعاً بأن دافع القتل قوي عند روجر وأن التهمة سوف توجه إليه مباشرة؟

هل الاتزان العقلي عند فيليب مضطرب لدرجة أن يرتكب جريمة قتل؟

> جرحت ذقني بالموس وأخذت أشتم. ما الذي أحاول أن أفعله؟

ألصق تهمة القتل بوالد صوفيا؟

يا له من إنجاز رائع! لم تطلب مني صوفيا الحضور لأجل ذلك.

أم كان لأجل ذلك؟ كانت استغاثة صدوفيا تخفي أمراً ما، أمراً لا أعرفه. إذا كانت تشك بأن والدها هدو القاتل، لن تقبل في هذه الحالة الزواج مني... لأن الشك قد يتحول إلى يقين وبما أن صوفيا كانت ذكية وشجاعة، فإنها كانت تريد الوصول إلى الحقيقة، لأن الالتباس سوف يظل حاجزاً دائماً بيننا. إنها تحاول أن تقول لي: حاول أن تثبت أن هذا الأمر المخيف الذي أفكر فيه ليس صحيحاً... وإذا افترضنا أنه صحيح، اثبت لي صحته... كي أعرف الأسوأ وأواجهه!

هل كانت إيديث دوهاڤيلاند تعرف، أو تشك أن فيليب مذنب. ما الذي كانت تعنيه حين قالت: هذا الجانب أحبّه؟

وما الذي كانت تقصده كليمنسي حين رمقتني بتلك النظرة الغريبة عندما سألتها حول من تدور شكوكها، وأجابتني أن لورانس وبريندا هما المشبوهان الواضحان،

جميع أفراد العائلة يريدون أن تنوجه التهمة إلى بريندا ولورانس، ويتمنون أن يكونا مذنبين، لكنهم لم يكونوا مقتنعين فعلاً بأن بريندا ولورانس هما مرتكبا الجريمة...

وبالطبع قد يكون جميع أفراد العائلة مخطئين وقد يتبين في النهاية أن لورانس وجريندا هما القاتلان. أو أن لورانس وحده هو القاتل، بدون بريندا.

هذا أفضل الحلول.

انتهيت من معالجة الجرح في ذقني، وننزلت إلى الطابق

السفلي لتناول الفطور وأنا عاقد العزم على لقاء لورانس براون في أسرع وقت ممكن.

كنت أرتشف فنجان القهوة الثاني حيث انتبهت أن هذا البيت الأعوج بدأ يترك أثره عليّ. فأنا أيضاً كنت أريد التوصل إلى الحلّ الذي يناسبني، وليس إلى الحلّ الصحيح.

بعد الفطور اجتزت القاعة وصعدت إلى الطابق العلوي. كانت صوفيا قد قالت لي أن لورانس يعطي درساً لأوستاس وجوزفين في الغرفة المخصصة لذلك.

وقفت قليلًا أمام باب جناح بريندا. هل أقرع الجرس، أو أدق الباب، أو أدخل مباشرة؟ قررت أن أعتبر هذا البيت بيتاً متكاملًا لعائلة ليونيدس وجناح بريندا ليس جناحاً خاصاً.

فتحت الباب ودخلت. كلّ شيء هادىء، ولا يبدو أن هناك أحداً في الداخل، على يساري كان الباب الذي يفضي إلى غرفة الجلوس مقفلًا. وعلى يميني بابان مفتوحان الأول يؤدي إلى غرفة النوم والثاني إلى الحمام الملاصق لها. عرفت أن هذا الحمام المجاور لغرفة أريستيد ليونيدس حيث كان يتم الاحتفاظ «بالأنسولين» و «الإيسرين».

انتهى رجال الشرطة من تحرياتهم هنا. دفعت الباب قلياً وتسلّلت إلى الداخل كان من السهل جداً لأي شخص في البيت (أو من خارج البيت!) أن يصعد إلى الطابق العلوي ويتسلّل إلى داخل الحمام دون أن يراه أحد.

نظرت من حولي. كان الحمام مترفاً ببلاطه اللماع وحوضه الغائر. في أحد جوانبه مجموعة من الأدوات الكهربائية المختلفة؛ وعاء لتسخين المياه ومشواة وإبريق كهربائي...

و «طنجرة» كهربائية صغيرة، وأداة لتحميص الخبز... جميع ما يحتاجه خادم يسهر على راحة رجل عجوز. علقت على الحائط خزانة بيضاء صغيرة مطلية بالميناء. فتحتها. في داخلها أدوات طبية، نظارتان، ووعاء لغسل العين وقطّارة وقوارير صغيرة كتب عليها: «أسبرين»، مسحوق «البوريك»، صبغة «يود». ضمادات معقمة، الخ... وعلى رف أخر عدد من قوارير «الأنسولين»، وحقنتان، وقارورة كحول طبي. وعلى رف ثالث قارورة كتب عليها: «حبة أو حبتان أثناء الليل». على هذا الرف بالتأكيد عليها: «حبة أو حبتان أثناء الليل». على هذا الرف بالتأكيد ويسهل على أي شخص أن يأخذ منها ما يريد للعلاج أو ويسهل على أي شخص أن يأخذ منها ما يريد للعلاج أو لارتكاب جريمة.

بإمكاني أن أفعل ما يحلو لي بالقوارير، ثم أخرج وأنزل إلى الطابق الأرضي ولن يعرف أحد أنني كنت في هذا الحمام. جميع هذه الاستنتاجات لم تكن جديدة بالطبع لكنها جعلتني أفكر بمدى صعوبة المهمة الملقاة على عاتق رجال الشرطة.

لا يمكن التوصل إلى معلومات مفيدة إلا من المذنبين أنفسهم.

كان تافيرنر قد طلب مني أن أثير مضاوفهم، وقلقهم: دعهم يعتقدوا أننا سنتوصل إلى الحل قريباً. نريد أن نبقى دائماً في الصورة وبعد فترة سيحاول المجرم أن يتخلّى عن عزلته لكي يبدو أكثر ذكاء... وعندها نتمكن من القبض عليه.

لكن المجرم لم تصدر عنه أية ردة فعل على هذه الطريقة بعد.

خرجت من الحمام. لا أحد في الممر، اجتزت المروغرفة الطعام على يساري وغرفة النوم والحمام على يميني، في غرفة

النبوم كانت إحدى الخادمات. باب غبرفة الطعام مقفل. من داخيل غرفة مجاورة سمعت صبوت إيديث دوهاڤيلاند وهي تتحدث مع بائع السمك الذي لا يمكن الاستغناء عنه. هناك سلم لبولبي يفضي إلى الطابق الأعلى. صعدت السلم. في هذا الطابق غرفة نوم إيديث وغرفة جلوس لها، وحمامان وغرفة نوم لبورانس براون. وهناك سلم قصير يفضي إلى الغرفة الكبيرة المشيدة فوق القسم المخصص للخدم، وهذه الغرفة هي غرفة الدرس.

تريثت قليلًا عند بابها. سمعت صوت لـورانس براون، كـان واضحاً وعالياً.

يبدو أن عادة جوزفين بالتجسس صارت معدية، لأنني بدون خجل التصقت بالباب وبدأت أسترق السمع لما يدور في الداخل.

كان لورانس يعطي الولدين درسماً في التاريخ يتناول فيه إحدى مراحل الثورة الفرنسية.

استمعت إليه مدهوشاً. تفاجأت لأنني اكتشفت أن لورانس براون كان معلماً رائعاً.

لا أعرف لماذا أدهشني ذلك إلى هذا الحدّ، أريستيد ليونيدس كان يعرف كيف يختار الرجال لخدمته، بغض النظر عن ملامح الجبن المسيطرة عليه، كان لورانس موهوباً في إثارة الحماس والقدرة على التخيل عند تلميذه. مأساة «شرميدور»، واعتبار أتباع «روبسبيير» بأنهم خارجون على القانون، وروعة «باراس»، ومكر «فوشيه»... نابليون الجندي الشاب الفقير... جميع هذه الشخصيات كانت حقيقية وتنبض بالحياة.

سكت لورانس فجأة وطرح سؤالًا على أوستاس وجورفين، طلب منهما أن يأخذا دورين لشخصيتين في المسرحية. لم يحصل على نتيجة جيدة مع جوزفين التي قرأت وكأنها مصابة بزكام حاد، لكن أوستاس بدا مختلفاً وقد تخلّى عن مزاجيته الحادة المألوفة. شارك في الدرس بذكاء وبحسّ تاريخيّ متميّز يبدو أنه ورثه عن أبيه.

تحركت المقاعد في الداخل، فنزلت بضع درجات على السلم وتظاهرت أنني كنت أصعد حين انفتح الباب.

خرج أوستاس وجوزفين.

قلت: مرحبا.

أوستاس تفاجأ بحضوري.

سألني بتهذيب: هل تريد شيئاً؟

جوزفين لم تبد أي اهتمام بوجودي، انسلت من خلفي.

قلت بحجة ضعيفة: أريد أن ألقي نظرة على غرفة الدرس-

\_ لكنك رأيتها من قبل، أليس كذلك؟ إنها غرفة للأطفال في الواقع، ولا تزال فيها مجموعة من الألعاب.

فتح لي الباب مفسحاً لي المجال في الدخول. لورانس براون كان واقفاً قرب الطاولة. رفع نظره إليّ، توردت وجنتاه، تمتم بكلمات غير مفهومة يردّ على تحية الصباح التي وجهتها له تم خرج مسرعاً.

قال أوستاس: لقد أرعبته. إنه يخاف بسهولة،

- \_ هل تحبه يا أوسىتاس؟
- \_ آه! لا بأس به. وهو جبان بشكل فظيع.

ـ لكنه ليس أستاذاً سيئاً؟

\_ لا، بل هو أستاذ جيد، إنه مثير للاهتمام وعنده معلومات كثيرة. يجعلك ترى إلى الأمور من زاوية مختلفة. لم أكن أعرف أن هنري الثامن كان يكتب الشعر... إلى... أن بولين طبعاً... قصائد محتشمة وخفيفة الروح.

تحدثنا قليلاً حول قصيدة البحّار القديم والشاعر تشاوسر، والأهداف السياسية للحملات الصليبية، والظروف الاجتماعية التي كانت سائدة في القرون الوسطى، وقد فوجىء أوستاس حين أخبرته بأن أوليقر كرومويل كان قد حظر الاحتفال بعيد الميلاد. كان أوستاس يخفي وراء سوء طباعه واحتقاره للآخرين عقلاً واعياً ورغبة في الاستقصاء.

شعرت أنني بدأت أفهم سبب سوء طباعه. مرضه لم يكن مجرد محنة مخيفة بالنسبة له فقط، بل أدى إلى انطوائه وإحساسه بالحرمان، وهو في بداية الشباب يريد الاستمتاع بالحياة.

- لو أنني أذهب إلى المدرسة لكنت في الصف الحادي عشر هذه السنة... وكنت ساتضرج آخر السنة. من الصعب أن أتوقف عن الدراسة وأن أكون مضطراً لأخذ دروس مع طفلة بلهاء مثل جوزفين. إنها في الثانية عشرة فقط!

\_ أجل، لكنكما لا تأخذان الدروس نفسها، أليس كذلك؟

ـ لا، هي لا تدرس الرياضيات المتقدمة... أو اللغية اللاتينية. لكن ليس من السهل أن يكون لك مدرّساً مشتركاً مع فتاة.

حاولت أن أخفّف من الجرح الذي أصبيت به كبرياؤه

كرجل بالإشارة إلى أن جوزفين فتاة ذكية جداً بالنسبة لصغر سنّها.

- هل تعتقد ذلك؟ أنا أظن أنها غبية، وهي تهتم بشكل جنوني بالتصريات التي تقوم بها... تقحم أنفها في كلّ شيء وتسجل ملاحظاتها في دفتر أسود صغير مدعية أنها توصلت إلى معلومات هامة. ليست سوى طفلة بلهاء، هذه هي جوزفين، قال ذلك أوستاس بكبرياء، ثم أضاف:

على أي حال، لا تصلح الفتيات لمهنة التفتيش. قلت لها ذلك. أعتقد أن أمي معها حق وأنه من الأفضل لجوزفين أن تسافر إلى سويسرا في أسرع وقت.

## \_ هل ستشتاق لها؟

قال بتعال: أشتاق لطفلة في هذا السن؟ بالطبع لا. يا إلهي، هذا البيت أسوأ مكان يعيش فيه الإنسان! أمي تمضي أوقاتها في لندن تحاول إقناع بعض كتاب المسرح بإعادة صياغة مسرحيات لها، وتضطرب كثيراً من أمور تافهة. وأبي غارق بين كتبه وفي بعض الأحيان لا يسمعني حين أتحدث إليه. لا أفهم ما الذي يجعلني أحتمل أبوين مثلهما، ثم هناك عمي روجر... إنه ينفعل دائماً حتى يقشعر بدنك. زوجة عمي كليمنسي لا بأس بها، إنها لا تزعج أحداً، لكن يتراءى لي أحياناً أنها مصابة بطرف جنون. خالتي إيديث طيبة جداً، لكنها كبيرة في السن. لقد تغيرت الأحوال وصارت أفضل مع مجيء صوفيا... مع أنها تكون قاسية في بعض الأحيان، لكن هذه العائلة غريبة الأطوار، ألا تعتقد ذلك؟

تضور أن زوجة جدي صغيرة في السن وقد تكون خالة لي أو أختاً كبرى. أعنى أن هذا الوضع يجعلني أشعر أنني أحمق!

كنت إلى حدد ما أفهم مشاعره، تدكرت (بغير وضوح) حساسيتي وأنا في سنّ أوستاس، خوفي أن أتصرف في أسلوب غير مألوف وكنت أتخيل أن جميع أقاربي لهم عيوبهم.

سألته: وجدك؟ هل كنت تحبه؟

بدا على ملامح وجه أوستاس تعبير غريب.

- جدي كان بالتأكيد رجلًا غير اجتماعي.

-- من أية ناحية؟

- لم يكن يفكر إلّا بالربح، يقول لورانس أن هذا خطأ. وكان جدي يحب العزلة. جميع هذه الأمور يجب أن يوضع لها حد الآن، ألا تعتقد ذلك؟

قلت بشيء من القسوة: صار ذلك ممكناً بعد موته.

- موته مريح فعلاً، لا أريد أن أكون عديم التأثر لكنني أظن أنه من الصعب على الإنسان أن يتمتع بحياته في مثل هذه السنة!
  - ألم يكن يتمتع بحياته؟
- ــ لم يكن قادراً على ذلك، على أي حال أن الأوان لرحيله... كان...

سكت أوستاس حين دخل لورانس براون إلى الغرفة.

أخذ لمورانس يعبث ببعض الكتب وشعرت أنه يسراقبني بطرف عينه،

القى نظرة على ساعته وقال:

- أرجس أن تعودا عند الحادية عشرة يا أوستاس، لقد أضعنا وقتاً كثيراً في الأيام الماضية.

\_ حسناً يا سيدي.

مشى أوستاس ببطء نحو الباب وخرج وهو يصفر.

رمقني لورانس براون بنظرة حادة. رطب شفتيه مرة أو مرتين. كنت واثقاً أنه رجع إلى غرفة الدرس من أجل التحدث معي فقط.

بعد فترة من توضيب الكتب والإدعاء بأنه يبحث عن كتاب ضائع، قال لي:

- \_ ما هي آخر أخبارهم؟
  - ــ ومن هم؟
  - ــ رجال الشرطة.

ارتعش أنفه مثل فأر وقع في المصيدة.

قلت: إنهم لا يصارحونني بنتائج تحرياتهم.

\_ أه. كنت أظن أن والدك مساعد مفوّض في سكوتلاند يارد؟

قلت: هذا صحيح، لكنه لا يبوح بأسرار تتعلق بعمله. قلت ذك بمباهاة مقصودة.

- \_ أنت لا تعسرف إذاً كيف... مساذا... لسو... وبعسد تسرد سيالني: هل سيلقون القبض على أحد؟
  - ـ ليس الآن على ما أعتقد. لكنني كما قلت لك لا أعرف.

كنت أثير قلقه كما نصحني المفتش تاقيرنس. ويبدو أن لورانس براون كان مضطرباً بما فيه الكفاية.

\_ أنت لا تعرف من ... الضغط... لا تعرف شيئاً... أعنى

أنهم يأتون ثم يذهبون... يطرحون الأسئلة... أسئلة تبدو لا علاقة لها بالقضية...

سكت. انتظرت. إنه بريد أن يتكلم. حسناً، سوف أفسح له المجال.

- أنت كنت موجوداً حين أشار المفتش إلى تلك الفكرة البشعة؟ عن السيدة ليونيدس وعني أنا... كانت فكرة بشعة، جعلتني أشعر بالياس. يشعر الإنسان أنه عاجز عن منع الناس من التفكير بأمور معينة! وكلّها تخيلات خبيثة وغير صحيحة. فقط لأنها كانت أصغر من زوجها بسنوات عديدة. الناس لهم عقول مخيفة... عقول مخيفة. إنني أشعر... ولا أستطيع التغاضي عن شعوري هذا بأن هناك مؤامرة ضدنا.

\_ مؤامرة؟ هذه فكرة مثيرة.

كانت مثيرة فعلاً، لكن ليس من الزاوية التي ينظر منها.

- أنت تعرف أن أفراد عائلة ليونيدس لم يكونوا أبداً لطيفين معي. كانوا دائماً يتصرفون بكبرياء، مما جعلني أشعر بأنهم يكرهونني.

بدأت يداه ترتجفان.

- فقط لأنهم أغنياء... وأقوياء. كانوا ينظرون إلى بتعال ، من أكون بالنسبة لهم؟ مجرد معلم. مجرد معارض صاحيً الضمير ومسكين. ومعارضتي كانت صادقة النية. كانت صادقة النية فعلاً!

لم أقل شيئاً.

قال بانفعال: حسناً، وإذا كنت أخاف؟ أخاف أن أزيد

الأمور سوءاً. أخاف أن أضغط على النزناد... قد لا أتمكن من فعل ذلك. كيف تتاكد أن الندي تقتله نازي؟ قد يكون شاباً طيباً... قروياً بسيطاً... ليست عنده ارتباطات سياسية لكنه مضطر لتلبية نداء وطنه للمشاركة في الصرب. أنا أؤمن بأن الحرب خطأ، هل تفهمني؟ أؤمن بأنها خطأ.

لم أتخل عن صمتي. كنت واثقاً أن صمتي يحقّق نتائج أكثر مما يستطيع أن يحققه النقاش والحوار. كان لورانس براون يحاور نفسه، وفي هذه العملية كان يكشف عن ذاته بدرجة كبيرة.

ارتعش صوته وهـويقول: الجميع يهزؤون بي. يبدو أنني بارع في إثارة سخرية الآخرين. أنا لا تنقصني الشجاعة... لكنني دائماً أخطىء التصرّف. دخلت مرة إلى بيت تشتعل فيه النيران لأنقذ امرأة قالوا أنها محتجزة في داخله. دخلت ولم أعد أعرف في أي اتجاه أتحرك وكاد الدخان يفقدني وعيي، وقد تعب رجال الإطفاء حتى عثروا عليّ. سمعت أحدهم يقول: لماذا لم يتركنا هذا الغبي نقوم بهذه المهمة؟ لم أعد أشعر حتى بالرغبة كي أغير نظرة الآخرين إليّ، لأن الجميع ضدّي. الذي قتل السيد ليونيدس أعد خطته بحيث تـوجه التهمـة إليّ. الذي قتله يحاول أن يدمّر حياتي.

سألته: والسيدة ليونيدس؟

تورّدت وجنتاه. بدا أقلّ جبناً وأجاب كرجل واثق من نفسه:

\_ السيدة ليونيدس ملاك \_ ملاك. رقّتها وطيبتها في علاقتها مع زوجها العجوز كانت رائعة. إن مجرد التفكير بأن لها يداً بوضع السمّ يثير الضحك... يثير الضحك! وذلك المفتش القليل الفهم لا يستطيع رؤية ذلك!

قلت: إنه متحامل من كثرة القضايا في ملفّاته التي تقوم فيها الزوجات الشابات واللطيفات بوضع السم لأزواجهنّ.

\_ أحمق لا يُحتمل. قال لورانس براون غاضباً.

توجه إلى خزانة الكتب وأخذ يفتش بين الكتب. من الواضح أنني لن أستطيع الحصول على معلومات إضافية منه. تركته وغادرت الغرفة بهدوء.

كنت أجتاز المرحين انفتح باب على يساري وخرجت منه جوزفين فجأة. كان ظهورها يشبه ظهور الشيطان المفاجىء في مسرحية قديمة. الوسنخ يغطي وجهها ويديها وشبكة عنكبوت كبيرة تعلّقت بأذنها.

۔ أين كنت يا جوزفين؟

اختلست النظر من الباب المفتوح، درجات قليلة تفضي إلى فسحة تشبه العلية وفي العتمة رأيت مجموعة من التنكات الكبيرة.

- \_ في غرفة خزان المياه.
- \_ وماذا كنت تفعلين في غرفة خزان المياه؟

أجابت جوزفين بأسلوب رجال الأعمال المختصر:

- \_ أقوم بتحرياتي.
- \_ وما الذي يمكن التحري عنه بين خزانات المياه؟ وعلى سؤالي هذا اكتفت جوزفين بالرد:
  - \_ يجب أن أغتسل.
  - \_ من الأفضل أن تفعلي ذلك.

دخلت جوزفين إلى أقرب حمّام. التفتت نحوي وقالت:

- أعتقد أنه أن الأوان لارتكاب الجريمة الثانية، آلا تعتقد ذلك؟
  - ماذا تقصدين بقولك: الجريمة الثانية؟
- في الكتب يتم ارتكاب جريمة ثانية بعد مرور فترة مماثلة على الجريمة الأولى. يُصلر إلى التخلص من شخص لديه معلومات هامة قبل أن يتمكن من البوح بها.
- أنت تقرئين الكثير من الروايات البوليسية يا جوزفين. الحياة الواقعية ليست كذلك، وإذا كان هناك في هذا البيت شخص يعرف شيئًا، فإن أخر ما يفكر فيه هو الكشف عمًا لديه من معلومات.

ردّت جوزفين بشكل غير واضح والمياه تندفع من الحنفية.

ـ في بعض الأحيان يتعلّق الأمر بشيء لا يعرفون أنهم يعرفونه. وقفت أفكر في معنى كلامها. ثم قررت أن أترك جوزفين تتابع عملية الغسيل ونزلت إلى الطابق الثاني.

حين وصلت إلى الباب وفتحته لأصل إلى السلم، خرجت بريندا على عجل من باب غرفة الجلوس.

اقتىربت منى ووضعت يسدها على ذراعي، وهي تنظر إلى وجهى مباشرة.

سألتني: هل هناك جديد؟

إنه السؤال نفسه الذي طرحه لورانس من أجل معرفة ما استجد، لكن الصيغة اختلفت قليلًا.

هززت رأسي. وقلت: لا شيء.

تنهدت بصوب مسموع.

\_ أنا خائفة جداً يا تشارلز. خائفة جداً.

كان خوفها حقيقياً. انتقل إلى إحساسها في تلك المساحة الضيقة. اردت أن أطمئنها، أن أساعدها ومرة أخرى شعرت أنها تقف وحيدة بين أشخاص يكرهونها.

ربما تصرخ: من يقف إلى جانبي؟

وماذا سيكون الردّ؟ لورانس براون؟ ومن هو لورانس براون؟ ليس رمنزاً للقوة في وقت الضيق، إنه يشبه النورق المنغير. وتذكرت اثنين يشبهان زورقين صغيرين يتسلّلان من الحديقة في الليلة الماضية.

كنت أرغب في مساعدتها. أرغب فعلاً في مساعدتها. لكن ليس عندي الكثير لأقوله أو أفعله، وفي أعماقي إحساس بالذنب أربكني، كأن عيني صوفيا الهازئتين تراقبانني. تذكرت صوفيا وهي تقول لي: عرفت كيف تستميلك.

وصوفيا لم تكن ترى، ولا تريد أن ترى موقف بريندا. بريندا وحيدة ومتهمة بالقتل ولا أحد يقف إلى جانبها.

قالت بريندا: التحقيق الرسمي يبدأ غداً. ماذا... ماذا سيحدث؟

حاولت أن أخفف عنها.

- لا شيء. لا داعي لأن تقلقي لهدذا الشان. سوف يتم التأجيل لكي يتسنى لرجال الشرطة القيام بالمزيد من التحريات. ومن المحتمل أن تنال الصحافة الإذن بالتحرك. حتى الآن لم تكن الصحف تشير إلى الحادثة إلا في إطار أن الوفاة كانت طبيعية. عائلة ليونيدس عندها نفوذ كبير، لكن مع تأجيل التحقيق الرسمي... حسناً، سيبدأ اللهو.

(يا لها من كلمات غريبة نستخدمها أحياناً! اللهو! لماذا اخترت هذه الكلمة بالذات؟).

- \_ هل سيكونون فظيعين؟
- من الأفضل لك ألا توافقي على أية مقابلة. إسمعيني يا بريندا، يجب أن يكون عندك محام...

تراجعت قليلاً وهي تتنهد بخوف لا... لا... لم أكن أقصد ذلك. المحامي سوف يهتم لمصلحتك وينصحك حين تبدأ الإجراءات الرسمية، ما يجب عليك أن تفعلي وتقولي وما يجب عليك ألا تفعلي أن تفعلي أو تقولي. وأضفت بعد قليل: أنت تواجهين الموقف وحيدة يا بريندا.

شدّت بيدها على ذراعي.

\_ أجل... أنت تتفهم وضعي. لقد ساعدتني كثيراً يا تشارلز... لقد ساعدتني فعلاً...

نزلت السلم يغمرني إحساس بالدفء والرضا... رأيت صوفيا واقفة عند الباب.

قالت بصوت بارد وعلى شيء من الجفاف: أمضيت وقتاً طويلًا في الطابق العلوي. لقد اتصلوا بك من لندن. والدك يريدك.

- \_ في مركز سكوتلاند يارد؟
  - \_ أجل.
- \_ ترى ماذا يريدون؟ ألم يقولوا لك؟

هـزّت صوفيا رأسها والقلق بادٍ في عينيها. ضممتها إلى صدري.

\_ لا داعي للقلق يا حبيبتي. سأعود في أسرع وقت.

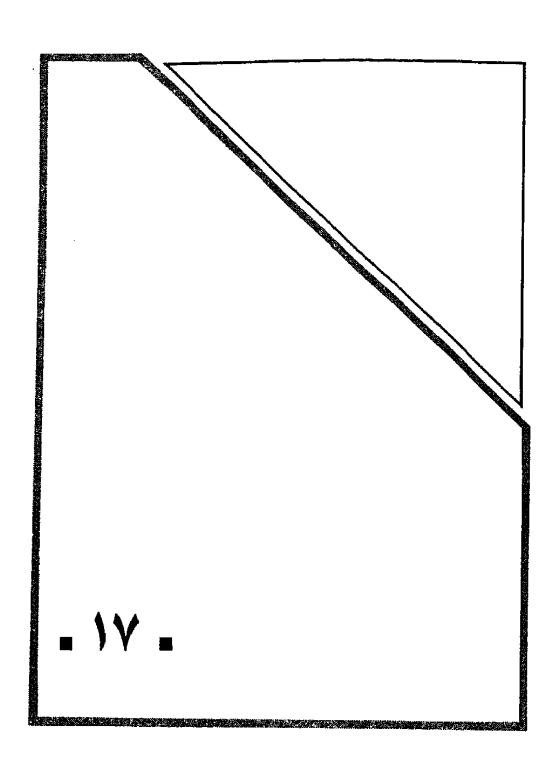

بدا التوتر يسود جو غرفة مكتب والدي. كان والدي يجلس إلى مكتبه والمفتش تاڤيرنر ينحني عند عتبة النافذة، والسيد غايتسكيل يجلس على المقعد المخصّص للزوار وهو متكدر.

كان يقول بمرارة: تصرف غريب لا ثقة فيه...

قال والدي يحاول تهدئته: بالطبع، بالطبع. أه، أهلًا يا تشارلز، جئت في الوقت المناسب. لقد حدث تطور مفاجىء.

قال غايتسكيل: لم يسبق له مثيل.

لا شك أن حدثاً معيناً أثار انزعاج المحامي إلى هذه الدرجة. وقف المفتش تافيرنر خلفه وابتسم لي.

- هل تسمح لي بأن أقدم شرحاً وجيزاً؟ قال والدي، وأضاف: تلقى السيد غايتسكيل اتصالاً مفاجئاً هذا الصباح يا تشارلز. والاتصال كان من السيد أغرودوبولس، صاحب مطعم ديلفوس، إنه رجل عجوز، يوناني المولد، وكان أريستيد ليونيدس قد ساعده وهو شاب واتخذه صديقاً له. ظل السيد أغرودوبولس وفياً لصديقه، معترفاً بجميله، ويبدو أن أريستيد ليونيدس كان يعتمد عليه كثيراً وجعله موضع ثقته.

قال السيد غايتسكيل: من الصعب أن أصدق أن ليونيدس يتصرف على هذا النحو لأنه كثير الشكوك ويميل إلى التكتم على جميع أعماله. لكن يبدو أنه تقدم في السن... صار هرماً.

قال والدي بلطف: إنه تقارب نشأ بسبب الانتماء لوطن واحد. لأن الإنسان حين يكبر في السن يا سيد غايتسكيل يحاول أن يستعيد أيام شبابه وأصدقاء شبابه.

قال السيد غايتسكيل: لكنني كنت مسؤولًا عن أعمال لبونيدس ومشاريعه منذ أكثر من أربعين سنة. منذ ثلاث وأربعين سنة وستة أشهر على وجه التحديد.

ابتسم تافيرنر مرة ثانية.

سألته: وما الذي حدث؟

فتح السيد غايتسكيل فمه يريد أن يجيبني، لكن والدي سبقه وقال:

- قال السيد أغرودوبولس في مكالمته الهاتفية أنه ينفذ تعليمات صديقه أريستيد ليونيدس. باختصار كان السيد ليونيدس قد ائتمنه على مغلف مختوم، وكان المطلوب من السيد أغرودوبولس أن يقدمه للسيد غايتسكيل بعد وفاة السيد ليونيدس مباشرة. وفي حال توفي أغرودوبولس قبل السيد ليونيدس كان على الأول أن يضع المغلف في عهدة ابنه، الذي كان السيد ليونيدس عرّاباً له، وعلى ابنه أن ينفذ التعليمات كان السيد ليونيدس عرّاباً له، وعلى ابنه أن ينفذ التعليمات نفسها. اعتذر السيد أغرودوبولس للتأخير لكنه قال أنه كان مريضاً ومصاباً بالتهاب رئوي وأنه لم يعرف بوفاة صديقه إلا بعد ظهر البارحة.

قال السيد غايتسكيل: هذه العملية بأسرها عملية غير مألوفة.

- وحين فتح السيد غايتسكيل المغلف واطلع على محتوياته، قرر أن من واجبه...

قال السبيد غايتسكيل مقاطعاً: في ظلَّ الظروف الراهنة...

- أن يتركنا نطّلع على المغلّف بدورنا. والمغلف يضم وصبية موقعة من صاحبها ومن شاهدين، ومعها رسالة.

قلت: وظهرت الوصية أخيراً.

توردت وجنتا السيد غايتسكيل وقال بانفعال:

ــ ليست الوصية نفسها. ليست الوثيقة التي أعددتها بناءً لتعليمات السيد ليونيدس. هذه الوصية كتبها السيد ليونيدس بخط يده، وهذا عمل خطير لا يقبل به أي رجل قانون. يبدو أن السيد ليونيدس كان ينوي أن يجعلني موضع استهزاء.

حاول المفتش تاڤيرنر أن يخفف قليلاً من المرارة السائدة.

قال: لقد كان رجلًا عجوزاً يا سيد غايتسكيل. والعجائر يصبحون متقلبي المزاج، كما تعرف... وهذا ليس جنوناً بالطبع، بل ميل إلى المغالاة في التصرّف.

تنهد السيد غايتسكيل.

قال والدي: اتصل بنا السيد غايتسكيل وأوجز لنا أهم ما ورد في الوصية، فطلبت منه الحضور ومعه الوثيقتان. واتصلت بك أيضاً يا تشارلز لكي تكون حاضراً معنا.

لم أفهم لماذا كان حضوري ضرورياً. بدا هذا التصرف غير مألوف من قبل والدي وتافيرنر معاً. كان بإمكانهما اطلاعي على الوصية في وقت لاحق، ولم أكن بالفعل مهتماً بالطريقة التي يوزع فيها العجوز ليونيدس تركته.

سألته: وهل هي وصية مختلفة؟ أعني هل تنصّ على توزيع التركة بأسلوب مختلف؟

كان والدي ينظر إليّ. والمفتش تافيرنر كان يتحاشى النظر إليّ. شعرت بأنني غير مرتاح...

كلّ منهما يفكر في أمر معين... أمر ليست لدي أية فكرة عنه.

نظرت إلى غايتسكيل متسائلًا وقلت: لا أريد أن أكون متطفلًا، لكن...

أجابني: إن نصّ وصية السيد ليونيدس ليس سرياً بالطبع. وأنا اعتبرت من واجبي أن أطلع المسؤولين في جهاز الشرطة عليها أولًا لكي أسترشد بنصائحهم بالنسبة للإجراءات اللهدقة. لقد وصلني... (وسكت قليلًا) أن هناك تفاهماً بينك وبين الأنسة صوفيا ليونيدس؟

قلت: إنني أنوي الزواج منها، لكنها غير موافقة على الارتباط حالياً.

قال السيد غايتسكيل: موقف يتناسب مع الظروف السائدة. لم أوافق معه. لكن الوقت غير مناسب للمناقشة.

قال السيد غايتسكيل: تنصّ الـوصية المـوضوعة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أن السيد ليونيدس بعد أن يخصّص لزوجته مبلغ مئة ألف باوند، يترك كل أملاكه المنقولة وغير المنقولة لحفيدته صوفيا كاثرين ليونيدس.

تنفست بعمق. هذا ما لم أكن أتوقعه على الإطلاق.

- منح كل ثروته لصوفيا، هذا تصرف غريب، هل هناك أسباب توجبه؟

قال والدي: لقد أعطى الأسباب بوضوح في الرسالة. وتناول ورقة عن الطاولة أمامه: هل أنت موافق يا سيد غايتسكيل أن يقرأ تشارلز الرسالة؟

قال السيد غايتسكيل ببرود: أنا رهن إشارتك. الرسالة تقدم شرحاً لموقف... وقد يكون الهدف منها (مع أنني أشك في فعاليتها) تقديم حجة تبرر هذا التصرف الغريب.

أعطاني والدي الرسالة. كانت مكتوبة بخط صغير تصعب قراءته وبحبر أسود قاتم. الخط يدل على قوة الشخصية وعلى التفرد. أسلوبها لا يمت بصلة إلى الأسلوب المتعارف عليه، كأنها تعود إلى مرحلة سابقة حين كانت معرفة القراءة والكتابة يتم اكتسابها بجهد ولها قيمتها في كتابة الرسائل.

تقول الرسالة:

## عزيزى السيد غايتسكيل:

سوف تتفاجاً حين تقرأ رسالتي هذه، وقد تتضايق منها. لكن ظروفاً خاصة أملت عليّ تصرفي هذا واللجوء إلى هذا الأسلوب المتكتم الذي قد تعتبره غير ضروري. كنت منذ البداية أؤمن بقدرة الفرد الذاتية. في العائلة (وهذا ما لاحظته في شبابي وما زلت متمسكاً به) هناك دائماً شخص قري وغالباً ما تقع على عاتق هذا الشخص مسؤولية رعاية سائر أفراد الأسرة. في عائلتي كنت أنا ذلك الشخص. جئت إلى لندن وكوّنت نفسي هناك، وكنت المعيل الوحيد لأمي ولجدي وجدتي في سميرنا، وخلّصت أحد إخوتي من قبضة القانون، وساعدت أختي على الطلاق من زواج تعيس، إلى غير ذلك. وشاء الله أن يمنحني عمراً مديداً، تعيس، إلى غير ذلك. وشاء الله أن يمنحني عمراً مديداً،

تمكنت خلاله من العناية بأطفالي وبأحفادي. عدد منهم خطفهم الموت؛ والباقون، أجد نفسى سعيداً حين أقول أنهم يعيشون تحت سقفي. حين أموت يجب أن يتحمل هذا العبء شخص آخر. فكرت في تقسيم شروتي بنسبة عادلة بين أعزائي... لكن هذا الإجراء لن تنتج عنه المساواة المطلوبة. النباس ليسبوا منسباوين ... والتبلاعب بعمدم المساواة الطبيعي والسائد ليس سهلًا. بكلام آخر، يجب أن اختار وريثاً لي، يتولى، أو تتولى، تحمل مسؤولية سائر أفراد الأسرة. بعد تفكير مطوّل وجدت أن أيّاً من ولدي لا يصلح لتحمل هذه المسؤولية، إبنى الحبيب روجر لا يفهم في الأعمال والمشاريع، ومع أنه ذو شخصية محبوبة لكن هذا يؤثر على سلامة قراراته. وابنى فيليب ليست لديه ثقة في نفسه لكى يقوم بأى عمل ولذلك اختار العزلة. أوسناس حفيدي، لا يزال شاباً ولا اعتقد أنه يمتلك مميزات الحس والإدراك الضرورية. إنه بليد ويتأثر بسهولة بأي شخص يلتقى به. حفيدتي صموفيها هي الموحيدة التي تتمتع بالصفات المطلوبة. إنها ذكية، وتحسن اتضاد قراراتها، وشجاعة، وتتمتم بعقل متوازن وعادل وأعتقد أيضاً أن لها روحاً سخية. بسين يديها أضع رعاية شؤون العائلة... والعناية بأخت زوجتي إيديث دوهافيلاند، التي اكن لها تقديراً عميقاً لأجل تضحيتها التي قدمتها للعائلة.

هذا يفسر الوثيقة التي تضمها الـرسالـة. والذي أجد صعوبة في تفسيره... أقصد في تفسيره بالنسبة لـك يا صديقي العزيز... هو أسلوب الخداع الـذي اتبعت. فكرت أن الحكمة تقتضي عدم الافصياح عن نيتي في التصرف بما أمتلـك، ولم أكن أريد أن يعرف سائـر أفراد العائلـة أن صوفيا هي وريثتي. طالما أن ابنيّ نسالا مبلغين كبيرين في السابق، لذلك فأنا لا أشعر بأن وصيتي سوف تضعهما في موقف مهين.

بهدف الحدّ من التطفل والتساؤل طلبت منك أن تعدّ لي

وصية. وقرأت الوصية على مسمع من جميع أفراد الأسرة. وضعتها على مكتبي ووضعت عليها ورقة بيضاء وطلبت حضور خادمين عندي. عند حضورهما رفعت المورقة البيضاء قليلًا وكشفت عن أسفل الوثيقة، وقعت اسمي وطلبت منهما أن يوقعها عليها أيضاً. لا داعي بالطبع أن أقول أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها هي الوصية التي يضمها المغلف ولبست الوصية التي كنت قد قرأتها.

أعرف أنك لن تتفهم الأسباب التي دفعتني لتنفيذ خطتي هذه. وسأكتفي بأن أطلب منك أن تسامحني لأنني لم أصارحك بالحقيقة، رجل عجوز مثلي يحب أن يحتفظ بأسراره الصفيرة.

أشكرك يا صديقي العزيز، من أجل مثابرتك على رعاية مشاريعي وأعمالي. قبل لصوفيا أنني أحبها، وأطلب منها أن تسهر على راحة أفراد الأسرة وتحميهم من الأذى.

صديقك المخلص

## أريستيد ليونيدس

قرأت هذه الوثيقة الجديرة بالاهتمام بتمعّن.

وقلت: هذا تصرّف غير مألوف.

قال السيد غايتسكيل وهو يقف: تصرف غير مألوف إطلاقاً. إنني أقول ثانية أنه كان يستطيع أن يجعلني موضع ثقته.

قال والدي: يا سيد غايتسكيل، كان السيد ليونيدس مخادعاً بطبيعته. كان يحب أن يتصرف بطريقة عوجاء.

قال المفتش تاقيرنر: هذا صحيح يا سيدي. كان مخادعاً بكل ما في الكلمة من معنى.

قال ذلك بانفعال.

خرج غايتسكيل دون أن يتمكن أحد من التخفيف من استيائه. لقد تلقى طعنة في صميم عمله.

قال تافيرنر: هذه صدمة قاسية بالنسبة له. مكتبه محترم جداً. غايتسكيل، كالوم وغايتسكيل. لا مجال للتلاعب عندهما. حين كان ليونيدس العجوز يريد القيام بصفقة مشكوك في أمرها، لم يكن يقوم بها من خلال هذا المكتب. كان لديه محامون أخرون ينفذون له جميع طلباته. يا له من مخادع!

قال والدي: ولم يتغير حتى بالنسبة لوصيته.

قال تاقيرنر: كنا أغبياء لأننا لم نعرف أن الشخص الوحيد الذي كان بإمكانه أن يتلاعب بالوصية كان العجوز نفسه لكن لم يخطر ببالنا أنه يرغب في ذلك.

تذكرت ابتسامة جوزفين المتكبرة وهي تقول لي: أليس رجال الشرطة أغبياء؟

لكن جوزفين لم تكن موجودة في الاجتماع الذي عقدته العائلة من أجل الوصية. وحتى لو أنها كانت تسترق السمع من وراء الباب (وهذا ما أعتقده!) كان من الصعب عليها أن تحزر خدعة جدها. لماذا التعالي والتكبر إذاً؟ ما الذي كانت تعرفه حتى تقول أن رجال الشرطة أغبياء؟ أم أنها كانت تتباهى فقط؟

انتبهت فجأة للصمت السائد في الغرفة فرفعت نظري لأجد والدي وتأقيرنر ينظران إليّ. لا أعرف ما الذي دفعني لأن أتحداهما مدافعاً عن صوفيا وأقول:

- لم تكن صوفيا تعرف شيئاً عن هذه الوصية! لم تكن تعرف شيئاً على الإطلاق.

قال والدي: حقاً؟

لم أفهم تماماً ما إذا كان يقصد بذلك الموافقة على كلامي أم طرح سؤال.

- \_ سوف تصاب بذهول تام.
  - ۔ نعم؟
  - \_ ستصاب بذهول.

سكت الجميع. ثم رَن جرس الهاتف بشكل مفاجيء.

رفع السماعة: نعم؟ استمع قليلًا: وقال دعها تتكلم،

نظر إليّ.

\_ هذه فتاتك. تقول أنها تريد أن تتحدث إليك في أمر هام.

أخذت منه السماعة.

- \_ صوفيا؟
- \_ تشارلز؟ هذا أنت؟ إنها... جوزفين! وتلاشى صوتها.
  - \_ ما بها جوزفين؟

\_ تلقت ضربة على رأسها. أصيبت باهتزاز وهي في ... في حالة سيئة ... يقولون أنها لن تتعافى تماماً...

التفتّ نحو الرجلين، وقلت لهما: جوزفين أصيبت بضربة على رأسها.

أخذ والدي السماعة من يدي وقال لي بحدّة:

\_ لقد نبهتك لضرورة الانتباه لهذه الطفلة ...

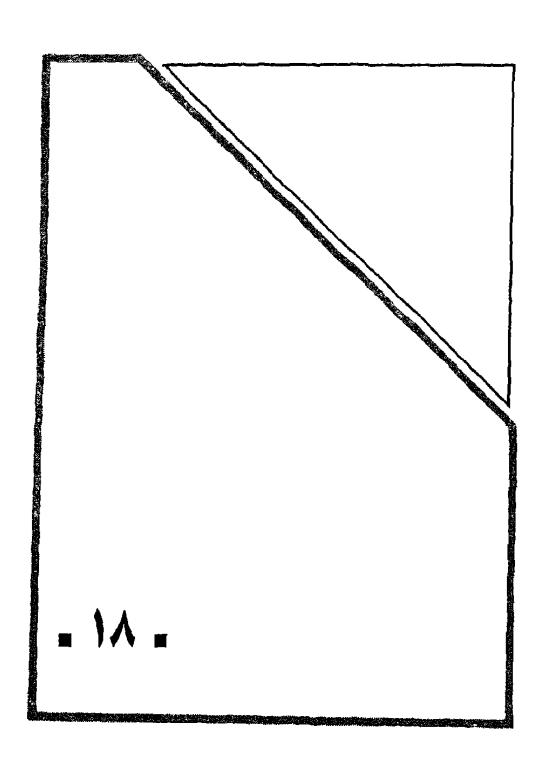

بعد قليل كنت وتافيرنر نستقل سيارة شرطة تنطلق بنا مسرعة إلى سوينلي دين.

تذكرت جوزفين وهي خارجة من غرفة الضزان، وتعليقها الهادىء أنه: أن الأوان لوقوع الجريمة الثانية. تلك الطفلة المسكينة لم تكن تتخيل أنها قد تكون هي الضحية في الجريمة الثانية.

تقبلت اللّهم الذي وجهه إليّ والدي. كان يجب عليّ بالطبع أن انتبه لجوزفين. أنا وتسافيرنسر لم تكن لدينا أية فكسرة عن الشخص الذي وضع السمّ في قارورة الدواء للعجوز ليونيسس، لكن من المحتمل أن تكون جوزفين تعرفه. والذي اعتبسته تصرفات طفولية لا معنى لها ربما يكون مختلفاً عن ذلك تماماً. قد تكون جوزفين أثناء القيام بهوايتها المفضلة بالتجسس وإقحام أنفها في كل ما يدور حولها، توصلت إلى معلومات لا تستطيع هي نفسها أن تعرف قيمتها الفعلية.

تذكرت الغصن الذي انكسر فجأة في الحديقة.

شعرت عندئذ بوجود الخطر. تصرفت بناءً لذلك لكني فيما بعد اعتبرت أن شكوكي فيها الكثير من الميلودراما وأنها غير

واقعية. على العكس من ذلك، كان يجب عليّ أن أدرك أن جريمة وقعت، وأن حياة الذي ارتكبها في خطر، وأنه لن يتردّد في ارتكاب جريمة أخرى لكي يحمي نفسه.

ربما تكون ماجدة بغريزة الأم غير الواضحة قد أحسّت أن ابنتها جوزفين في خطر، ولذلك انتابتها تلك الرغبة المفاجئة لإرسال جوزفين على وجه السرعة إلى سويسرا.

خرجت صوفيا لملاقاتنا حين وصولنا. قالت أنه تم نقل جوزفين بسيارة الإسعاف إلى مستشفى ماركيت بايسينغ؛ وأن الدكتور غراي سيخبرهم في أسرع وقت ممكن نتيجة تصوير الأشعة.

سألها تاڤيرنر: ما الذي حدث؟

مشت صوفيا أمامنا إلى القسم الخلفي من البيت ومرت من خلال باب إلى باحة صغيرة مهملة. في إحدى الزوايا غرفة صغيرة بابها مفتوح.

قالت صوفيا: هذه غرفة للغسيل، وفي أسفل الباب فتحة لكي تمر القطط من تحتها، وكانت جوزفين تقف على حافة تلك الفتحة وتتأرجح مع الباب.

تنذكرت أنني كنت أحب التأرجح على الأبواب في صباي. كانت غرفة الغسيل صغيرة ومعتمة إلى حدّ ما. في الداخل صناديق خشبية، وخرطوم مياه عتيق، بعض الأدوات المهملة للحديقة، وقطع أثاث محطمة. وإلى جانب الباب تمثال أسد من الرخام يستخدم كسند للباب.

قالت صوفيا: هذا سند الباب الرئيسي. يبدو أنه كان موضوعاً في أعلى الباب.

مدّ تاڤيرنريده إلى أعلى الباب. كان الباب منخفضاً ولا يعلو أكثر من قدم واحدة فوق مستوى رأس تاڤيرنر.

قال: هذا فخ.

وأخذ يفتح الباب ويغلقه ليجربه. ثم انحنى فعوق التمثال الرخامي ولم يلمسه.

سألها: هل لمسه أحد؟

- لا. لم أسمح لأحد بذلك.
- \_ حسناً. من الذي وجد الفتاة؟
- أنا وجدتها. كانت قد تأخرت على موعد الغداء عند الساعة الواحدة. والمربية أخذت تنادي عليها. رأتها وهي تعبر المطبخ وتدخل إلى هذه الباحة قبل ذلك بحوالي ربع ساعة. قالت لي المربية: إنها تلعب بطابتها أو تتأرجح على ذلك الباب ثانية. قلت لها أننى سأذهب وأتي بها.

سكتت صوفيا.

\_ كانت معتادة على هذه اللعبة، كما قلت، من كان يعرف ذلك؟

هزّت كتفيها وقالت: كل الموجودين في البيت تقريباً.

- \_ من كان يستخدم هذه الغرفة؟ المشرفون على الحديقة؟ هزّت صوفيا رأسها وقالت: لا أحد تقريباً يقترب منها.
- وهذه الباحة الصغيرة هل تمكن رؤيتها من البيت؟ وحاول تافيرنر أن يلخص فكرته: يستطيع أي شخص أن يتسلّل من البيت، أو من أمام المدخل الرئيسي ويعد هذا الفخ. لكن هناك مخاطرة...

سكت وهو يتأمل البأب ويؤرجحه بهدوء.

\_ النتيجة غير مضمونة. إما أن تنجح وإما أن تفشل. والفشل أكثر احتمالًا. لكن جوزفين كانت غير محظوظة، فوقع التمثال على رأسها.

ارتجفت صوفيا.

تفحص الباب بدقة. هناك خدوش عديدة عليه.

\_ يبدو أنه تم تجريب الفخ أولاً... للتأكد من طريقة وقوع التمثال... الصوت لا يصل إلى البيت.

\_ لا، لم نسمع شيئاً. لم أكن أتصور أنها تعرضت لأي سوء، إلّا بعد أن رأيتها ممددة ووجهها إلى الأسفل... وضعفت نبرة صوتها وهي تقول: كان هناك دماء على شعرها.

مدا وشاحها؟ وأشار تافيرنر إلى وشاح صوفي عليه مربعات، ملقى على الأرض.

\_ أجل.

تناول الوشاح ورفع به التمثال الرخامي بحدر. وقال: قد تكون عليه بصمات. لم يكن يأمل كثيراً بذلك، لكنني اعتقد أن الذي أعد الفخ كان حذراً. والتفت نحوي ليسالني: إلى ماذا تنظر؟

كنت أنظر إلى كرسي خشبي مكسور الظهر بين سائر الأغراض. على مقعده كانت بقع من التراب.

قال تاڤيرنر: غريب، وقف شخص على هذا الكرسي بحداء موحل. لماذا يا ترى؟ ثم هز رأسه، وسئال صوفيا:

- متى عثرت عليها يا أنسة ليونيدس؟

- أعتقد أنها كانت الواحدة وخمس دقائق.
- والمربية رأتها خارجة قبل الواحدة بحوالي عشرين دقيقة. من كان آخر شخص دخل إلى هذه الغرفة؟
- \_ ليست لدى أية فكرة. ربما تكون جوزفين. كانت جوزفين تتأرجح على هذا الباب هذا الصباح بعد الفطور، لقد رأيتها تفعل ذلك.

أحنى تاڤرنر رأسه.

\_ إذاً تمكن شخص ما من إعداد الفخ بين ذلك الوقت والواحدة إلا ربعاً. قلت أن هذا التمثال تستخدمونه ليسند الباب الرئيسي، هل لديك فكرة متى اكتشفتم أنه غير موجود؟

هزّت صوفيا رأسها.

- \_ لم نترك الباب مفتوحاً طوال اليوم. لأن الطقس كان بارداً.
  - هل تعرفین أین كان سائر سكان البیت هذا الصباح؟
- \_ أنا كنت أتمشى. أوستاس وجوزفين كانا يدرسان حتى الثانية عشرة والنصف... وقد أعطاهما الأستاذ فرصة عند العاشرة والنصف. أعتقد أن أبي كان في غرفة المكتبة طوال الصباح.
  - \_ وأمك؟
- ـ رأيتها خارجة من غرفة نومها حين عدت من مشواري. كانت الساعة حوالي الثانية عشر والبربع، إنها لا تستيقظ في وقت ميكر.

دخلنا إلى البيت. تبعت مسوفيا إلى المكتبة. كان فيليب

شاحب الوجه ويبدو منهكاً، وكان يجلس في مقعده المعتاد. ماجدة جلست عند قدميه تبكي بهدوء.

سألتهما صوفيا:

\_ هل اتصل أحد من المستشفى؟

\_ هزّ فيليب رأسه.

بكت ماجدة بصوت مسموع.

- لماذا لم يتركوني أرافقها؟ طفلتي... طفلتي الحبيبة البشعة. وكنت أقول لها أنها قبيحة وكانت تغضب كثيراً. كيف كنت قاسية إلى هذه الدرجة؟ وهي الآن ستموت. أعرف أنها ستموت.

قال فيليب: أسكتي يا عزيزتي. أسكتي.

شعرت أن لا مكان لي في هذا المشهد العائلي الذي يسيطر عليه القلق والحزن، انسحبت بهدوء وذهبت إلى المطبخ لأتحدث مع المربية. وجدتها تجلس هناك تبكي بصمت.

- هذه تجربة لي، يا سيد تشارلن، تجربة من أجل الأمور السيئة التي كنت أفكر فيها. هذه تجربة لي.

لم أحاول أن أفهم معنى كلامها.

- في هذا البيت شركثير. هذا ما يوجد في البيت. لم أكن أريد أن أراه أو أصدقه. لكن الرؤية هي التصديق. هذاك شخص قتل السيد وهو نفسه بالتأكيد الذي حاول أن يقتل جوزفين.

أزاحت المربية طرف محرمتها عن عينها ورمقتني بنظرة ذكية.

- أنت تعرفها جيداً يا سيد تشارلز. إنها تحب معرفة كلّ

شيء. كانت دائماً كذلك، منذ طفولتها الأولى. كانت تختبىء تحت طاولة الطعام وتستمع إلى الخادمات وهن يتحدثن ثم تواجههن بما سمعت. كانت تشعر بأهميتها حين تفعل ذلك. كانت تشعر بأن والدتها لم تكن طفلة جميلة مثل أخيها وأختها. كانت منذ ولادتها عادية. كانت والدتها تقول عنها أنها مدسوسة، وأنا كنت الومها لأجل ذلك، لأنها برأيي هي التي جعلت الطفلة تصبح سيئة الخلق. وقد لجأت جوزفين إلى محاولة اكتشاف خفايا الناس، وكانت تفاجئهم بأنها تعرفها. لكن هذا التصرف يصبح خطيراً إذا كان هناك مجرم في البيت.

المربية معها حق وسلوك جوزفين كان خطيراً. وانتبهت إلى مسألة أخرى. فسألت المربية: هل تعرفين أين تحتفظ بدفترها الأسود الصغير... إنه دفتر ملاحظات تعودت أن تدوّن فيه ما يلفت انتباهها؟

\_ أعرف هذا الدفتر يا سيد تشارلز. إنها حريصة جداً عليه. لأنها تمصّ قلمها وتكتب ثم تمصّ القلم، كنت أقول لها: لا تفعلي ذلك، سوف تتسممين من الرصاص؛ وكانت ترد علي: لا، لن أتسمم بالرصاص. لأن القلم لا يحتوي على الرصاص، بل على الكربون. ومع أنني لم أكن أفهم سبب ذلك، طالما أنهم سمونه قلم رصاص فذلك لأنه يحتوي على الرصاص.

وافقت معها قائلًا: أنت فكرت في ذلك بسبب الاسم. لكن في الواقع كانت جوزفين على حق (وجوزفين دائماً على حق!)، ودفتر الملاحظات؟ هل تعرفين أين تحتفظ به؟

\_ ليست عندي أية فكرة حول ذلك الأمريا سيدي. إنها تخفيه عن الجميع.

- مل كان معها حين وجدت بعد الحادثة؟
- \_ آه، لا، يا سيد تشارلز، لم يكن معها دفترها.

هل أخذ أحد هذا الدفتر؟ أم أنها خبأته في غرفتها. فكرت أنه يجب على أن أذهب إلى غرفتها وأفتشها بنفسي، لم أكن أعرف أبن هي غرفتها، وفيما كنت أقف متردداً في المرر، سمعت تأفيرنر يناديني:

- أنا في غرفة الطفلة. أدخل وسترى الفوضى في هذه الغرفة. وقفت عند عتبة الباب وأخذت أتأمل المكان في صمت.

بدت الغرفة الصغيرة وكأن اعصاراً مرّ فيها. الأدراج كانت مفتوحة ومحتوياتها ملقاة على الأرض. الفراش والأغطية، كانت بعيدة عن السرير. السجاد مجموعاً في كومة. المقاعد مقلوبة واللوحات أنزلت عن الجدران، والصور منزوعة من إطاراتها.

قلت مدهوشاً: يا إلهي! ما هذا؟

- \_ ما رأيك أنت؟
- \_ يبدق أن شخصاً كان يبحث عن شيء معين.
  - \_ تماماً.

التقت حولي وصفرت.

- لكن من يستطيع ذلك... بالتأكيد لا أحد يستطيع أن يدخل إلى هذه الغرفة ويخرّبها على هذا النحو دون أن يسمعه أحد... أو حتى يراه أحد؟
- \_ ولم لا؟ السيدة ليونيدس تمضي فترة الصباح في غرفتها وهي تقلّم أظافرها وتتصل بأصدقائها هاتفياً وتتأمل ملابسها. وفيليب ينزوي في مكتبته ويستغرق في قراءة الكتب، والمربية في

المطبخ تقشر البطاطا وتعد اللوبياء. في عائلة يعرف كل فرد فيها عادات الآخرين بكون هذا العمل سهلاً. وأنا سأقول لك أن أي شخص مقيم في هذا البيت من المحتمل أن يكون هو الذي ارتكب حادث الاعتداء هذا... هو الذي أعد الفخ للصبية وفتش غرفتها. لكن يبدو أنه كان مستعجلاً، شخص ليس عنده الوقت الكافي ليفتش بهدوء.

- \_ أي شخص مقيم في البيت؟
- أجل، ولقد قمت بتصرياتي بهذا الشأن. كل واحد هذا عنده فترة من الوقت لا يستطيع إثبات مكان وجوده فيها. فيليب وماجدة والمربية وفتاتك. والأمر نفسه ينطبق على الطابق العلوي. بريندا أمضت معظم فترة الصباح وحدها. لورانس وأوستاس كان عندهما فرصة لنصف ساعة... من العاشرة والنصف حتى الحادية عشرة... أنت كنت معهما في جزء منها لكنك لم تمض هذه الفترة كلها معهما. الآنسة دوهاڤيلاند كانت في الحديقة لوحدها. روجر كان في غرفته.
  - \_ ما عدا كليمنسي التي كانت في عملها في لندن.
- ـ لا، حتى كليمنسي لا نستتنيها لأنها لنزمت البيت اليوم بسبب صداع... كانت وحدها في غرفتها. أي واحد من هؤلاء... أي واحد منهم! وأنا لا أعرف من هو! ليست عندي أية فكرة عنه! لو أنني أعرف ما الذي كان يبحث عنه...

وأخذ ينظر إلى الغرفة المنكوبة من حوله ...

ـ ولو أنني أعرف ما إذا كان قد عثر عليه...

فجأة انتبهت إلى مسئلة معينة... إلى ذكرى... وتاقيرنر أشار إليها حين سألني:

\_ ماذا كانت الصبية تفعل حين رأيتها آخر مرة؟

ــ انتظر،

خرجت مسرعاً من الغرفة، وصعدت السلم. عبرت الباب إلى الجهة اليسرى وصعدت إلى الطابق الأعلى. فتحت باب غرفة الخزان وصعدت على السلم الصغير وأحنيت رأسي لأن السقف كان منخفضاً ومائلًا، وأخذت أنظر حولي.

قالت لي جوزفين حين سألتها ماذا كانت تفعل في هذه الغرفة أنها كانت تفتش.

لم أفهم ما الذي كانت تفتش عنه في «علّية» مليئة بشباك العنكبوت وخزانات المياه. لكن هذه العلية تصلح لأن تكون مخبأ جيداً. تصوّرت أن جوزفين تخبيء شيئاً في هذا المكان، وهذا الشيء قد تكون تعرف جيداً أنه لا يعنيها. إذا كان هذا صحيحاً لن يطول الوقت قبل أن أعثر عليه.

بعد حوالي ثلاث دقائق فقط، وخلف أكبر خزان كان يتصاعد من داخله صفير يريد من هالة الخوف التي تحيط بالمكان، هناك وجدت مجموعة من الرسائل ملفوفة في ورقة بنية ممزقة.

قرأت الرسالة الأولى.

آه لورانس... يا حبيبي، يا حبي الوحيد... كانت ليلة البارحة رائعة، حين القيت تلك الأبيات من الشعر. عرفت أنك تقصدني أنا بها، مع أنك لم تنظر إليّ. قال أريستيد: أنت تقرأ الشعر جيداً. لم يكتشف ما كنا نفكر فيه. يا حبيبي، بدات أقتنع أن الأوضاع سوف تتحسن في وقت قريب. كان طيباً للغاية معي. لا أريده أن يعاني. لكنني لا أعتقد فعلاً أن الحياة تكون سعيدة بعد الثمانين. أنا لا أريد أن أعيش حتى ذلك السن! قربياً سنعيش معاً ولن

نفترق بعد ذلك. كم سيكون رائعاً حين استطيع أن أقول لك: هيا زوجي الحبيب... يا حبيبي، كلّ واحد منا يناسب الآخر، أنا أحبك، أحبك، أحبك... لا أرى نهاية لهذا الحب، أنا...

وتستمر الرسالة على هذا النصو، ولم أعد أرغب في قسراءة المزيد.

نزلت السلم عابساً وأعطيت الرسائل إلى تاڤيرنر.

قلت له: من المحتمل أن صماحبنا المجهلول كان يبحث عن هذه الرسائل.

قرأ تافيرنر عدة مقاطع من الرسالة الأولى صفر وألقى نظرة على الرسائل الأخرى.

ثم نظر إلي وفي عينه نظرة تشبه نظرة القطة التي تناولت منذ قليل أفضل أنواع الكريما. وقال بهدوء: حسناً، يبدو أن السيدة بريندا ليونيدس صارت جاهزة. وكذلك السيد لورانس براون، إذا هما كانا وراء ما حدث، منذ البداية...

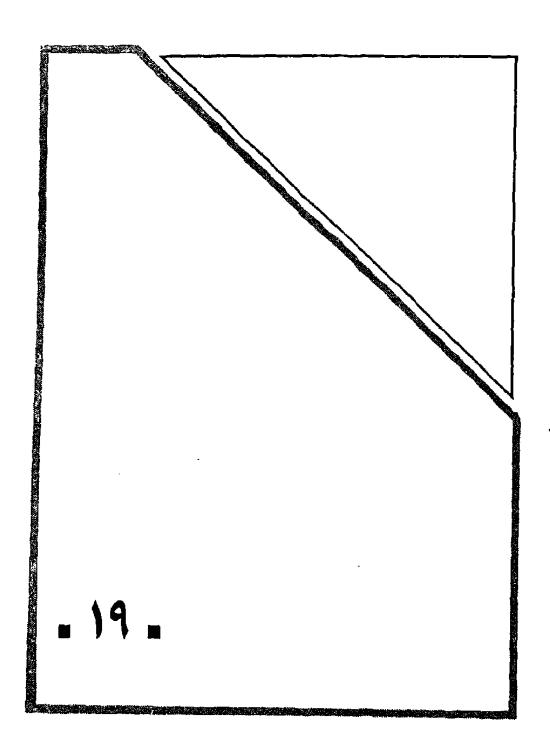

حين أستعيد ذكريات ما حدث أستغرب كيف اختفى تماماً احساسي بالتعاطف مع بريندا ليونيدس عندما وضعت يدي على رسائلها، الرسائل التي كتبتها إلى لورانس براون، هل استنكرت في أعماقي أنها كانت تحب لورانس براون وتصارحه بذلك بعذوبة وشغف وأنها تعمدت أن تكذب عليّ؟ لا أعرف. است عالماً نفسانياً. إنني أفضل أن أصدق أن التفكير بجوزفين التي تلقت على رأسها ضربة قاسية هو الذي قضى على مشاعر العطف التي كنت أكنّها لها.

قال تاڤيرنر: براون هو الذي أعد الفخ حسب رأيي. وهذا يفسر الأمر الذي حيرني فيه.

\_ وما الذي حيرك؟

\_ إنه تصرّف طفولي بالدرجة الأولى، فلنقل أن الصبية كانت تخبىء الرسائل... الرسائل الخطيرة جداً! يجب أولاً مصاولة استرداد هذه الرسائل (لأن مجرد الحديث عن هذه البرسائل من دون الكشف عنها يمكن ببساطة ردّه إلى أن الصبية تتخيّل أموراً كثيرة)، لكن من الصعب الحصول على البرسائل لأن المجرم لم يكتشف مخبأها. أفضل شيء إذاً هو التخلص من

هذه الصبية. وبما أنه ارتكب جريمة من قبل، فإنه لن يبالي كثيراً بارتكاب جريمة ثانية. وهو يعرف أنها مولعة بالتأرجح على باب غرفة الغسيل التي تقع في باحة مهجورة. الطريقة المثالية تكون بانتظارها خلف الباب وضربها على رأسها بواسطة قضيب حديدي أو خرطوم المياه، وهذه وسائل متوفرة في الداخل. لماذا لجأ إذا إلى حمل تمثال رضامي من الباب الرئيسي، ثم وضعه على باب الغرفة وهناك احتمال كبير أن تفشل هذه الطريقة وأن لا يصيبها التمثال بأي أذى، وحتى لو أنه وقع على رأسها فإنه قد لا يقوم بالعمل كما يجب (وهذا ما حدث فعلاً). إننى أنسألك... لماذا؟

قلت: وما هو الجواب على هذه التساؤلات؟

\_ الفكرة الوحيدة التي خطرت لي في البداية كانت أن أحد المقيمين في البيت يريد استغلال هذه الحادثة لتكون دلياً على عدم تورّطه، وذلك بأن يقدم اثباتاً قاطعاً أنه كان غير موجود حين تلقت جوزفين الضربة على رأسها. لكن هذه الفكرة ليست مقبولة أولًا لأن لا أحد من المقيمين في البيت عنده دليل أنه كان غير موجود ساعة الحادثة، وثانياً لأن الصبية يجب أن تكون صوجودة عند موعد الغداء، والشخص الذي سيفتش عنها سيجد الفخ والتمثال الرخامي وسيكون كل شيء واضحاً أمامه. لو أن المجرم خبأ التمثال قبل العثور على جوزفين كنا سنقع في حيرة. لكن الوضع كما هو لا يمكن تبريره منطقياً.

ومد يده بحركة يائسة.

\_ وما هو تفسيرك الحالى؟

\_ العنصر الذاتي، الطبع المميّز، طبع لورانس براون، إنه لا

يحب العنف... وغير قادر على إجبار نفسه على القيام بأي عمل يتطلب عنفاً جسدياً. إنه لا يستطيع أن يقف خلف الباب ويضرب الصبية على رأسها، لكنه يستطيع أن يعد الفخ ويبتعد كي لا يرى الحادثة حين وقوعها.

قلت ببطء: فعلاً، فهمت قصدك، وهذا أسلوب استبدال «الأنسولين» «بالإيسرين» يتكرر ثانية؟

\_ تماماً.

\_ هل تعتقد أنه أقدم على ذلك بدون معرفة بريندا؟

ـ قد يكون هذا هو السبب لأنها لم تتخلص من قارورة «الأنسولين». وهناك احتمال طبعاً أن يكونا قد دبرا الأمر بينهما... أو أنها فكرت بمسألة السمّ لوحدها... موت هادىء وبدون ألم لزوجها العجوز المتعب والجميع يستفيدون منه! لكنني أراهن أنها لم تكن وراء الفخ، لأن النساء عموماً لا يثقن بالوسائل الميكانيكية ولا يقتنعن بأنهن يقمن بعمل معين على أكمل وجه. والحق معهنّ. أنا أعتقد أنها هي التي فكرت باستخدام «الإسرين» لكنها طلبت من عبدها المتيم أن يقوم بعملية الاستبدال. إنها من الأشخاص الذين يتحاشون القيام بأنفسهم بأعمال غير واضحة النتائج، هكذا يحافظون على راحة ضمائرهم.

## سكت قليلًا ثم أضاف:

- أعتقد أن المدّعي العام سيقرّر أن هناك قضية حين يطلع على هذه الرسائل. يحتاج الأمر إلى بعض الشروحات! وإذا نجت الصبية سيعود كل شيء إلى طبيعته وتستعيد الحديقة روعتها.

رمقني بطرف عينه وسالني: ما هو شعور الإنسان حين يعقد خطبته على حوالي مليون باوند استرليني تقريباً؟

أجفلت قليلاً لأنني كنت قد نسيت موضوع الوصية في الأحداث المثيرة للساعات القليلة الماضية. قلت له: صوفيا لا تعرف شيئاً عن هذا الموضوع حتى الآن، هل تريدني أن أخيرها؟

\_ فهمت من السيد غايتسكيل أنه سيعلن أمام الجميع الأخبار المحزنة (أو المفرحة) بعد بدء التحقيق الرسمي غداً.

سكت تافيرنر ليتأملني بتمعن وقال:

\_ إنني اتساءل كيف ستكون ردة الفعل عند سائر أفراد الأسرة؟

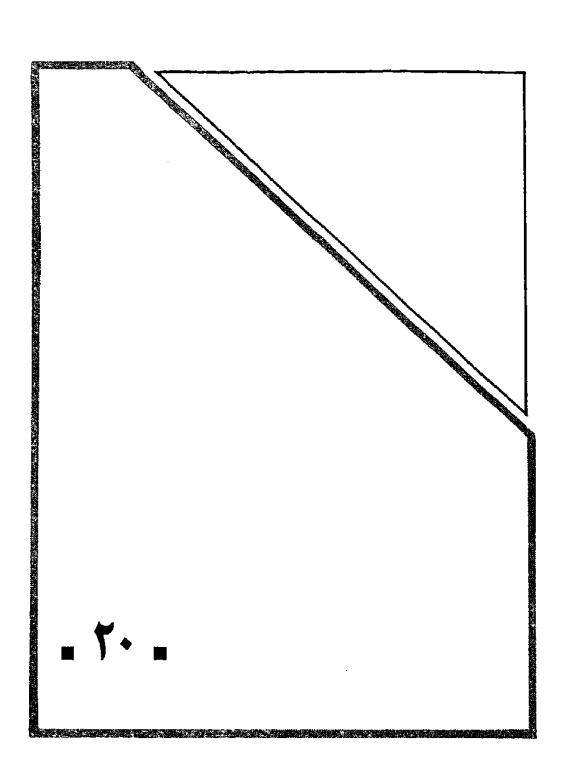

بدأ التحقيق كما توقعت، وتمت الموافقة على تأجيله بناءً على رغبة الشرطة.

كان الجميع مرتاحين لأن ادارة المستشفى اتصلت في الليلة الماضية وأبلغتنا أن إصابة جوزفين أقل خطورة مما كانوا يتوقعون وأن شفاءها سيكون سريعاً، لكن الدكتور غراي يمنع زيارتها في الوقت الحالي... وحتى والدتها لا تستطيع زيارتها.

همست في صوفيا تقول: بشكل خاص يجب أن يمنعوا والدي عن زيارتها. أنا طلبت ذلك من الدكتور غراي، وهو على أي حال يعرف والدتى جيداً.

يبدو أننى رمقتها باستنكار لأن صوفيا سألتنى بحدّة:

- \_ ولم هذه النظرة المستاءة؟
  - \_ الأم بالتأكيد...
- أنا سعيدة لأنك تحتفظ بأفكار قديمة تدل على الطيبة يا تشارلز. لكنك لا تتخيل ماذا تستطيع أمي أن تفعل. ستجد أنها عاجزة عن منع نفسها عن تقديم مشهد درامي مؤيّر. والمشاهد الدرامية ليست أفضل ما يمكن تقديمه لطفلة تعاني من إصابة في رأسها.

- ـ أنت تفكرين في كل شيء يا عزيزتي.
- \_ يجب أن يقوم واحد منا بالتفكير بعد رحيل جدي.

نظرت إليها بتمعن. شعرت أن فطنة ليونيدس العجوز لم تتخل عنه هذه المرة. عبء المسؤولية كان بالفعل على كتفي صوفيا.

بعد نهاية جلسة التحقيق الأولى عاد معنا غايتسكيل إلى المنزل. بلع ريقه ليجلو صوته وقال بوضوح:

\_ عندي إعلان من واجبي أن أطلعكم عليه جميعاً.

اجتمع أقراد الأسرة في غرفة الجلوس في الطابق الأرضي. شعرت أنني أعمل وراء الكواليس وكنت سعيداً بذلك. كنت أعرف مسبقاً ما سيقوله غايتسكيل.

تهيأت لمراقبة ردّة الفعل عند كل واحد منهم. غايتسكيل اختار أسلوباً مختصراً وجافاً، دون أن يبدي أية مشاعر خاصة أو استياءً. قرأ أولاً رسالة أريستيد ليونيدس، ثم قرأ نصّ الوصية.

كانت مراقبة الحضور مشيرة للغاية، وتمنيت لو أن عيني تستطيعان النظر إلى الجميع في وقت واحد.

لم أعر انتباهاً كبيراً لبريندا ولورانس، لأن حصة بريندا في الوصية الثانية لم يطرأ عليها أي تعديل. راقبت بشكل خاص روجر وفيليب، ومن ثم ماجدة وكليمنسي.

كان انطباعي الأول أن الجميع يتصرفون كما ينبغي.

شفتا فيليب كانتا مشدودتين بعصبية، وقد ألقى برأسه على ظهر الكرسي العالي حيث كان يجلس. لم يقل كلمة واحدة.

ماجدة بالمقابل بدأت تتصدث مباشرة بعد انتهاء السيد غايتسكيل من قراءته، وصوتها البديع تفوق على نبرة صوته النحيل مثل تيار قوى يدفع ساقية أمامه.

- حبيبتي صوفيا... يا للروعة... كم هذا رومانسي... من كان يقول أن العجوز الحبيب ذكي ومخادع إلى هذه الدرجة... هذا تصرف طفولي. ألم يكن يثق بنا؟ هل فكر أننا سنغضب؟ لم يكن يبدو أنه يحب صوفيا أكثر منا. هذا بالفعل موقف درامي.

فجأة نهضت ماجدة وكأنها تقفز على قدميها، وأخذت تتراقص أمام صوفيا وتقدمت منها وهي تنحني إنحناءة رائعة.

ــ مدام صوفيا، والدتك الفقيرة والمعدمة تتوسّل إليك، وقلدت بنبرة صوتها الشحاذين وقالت: أعطينا بضعة قروش، يا حبيبتي. أمك تريد الذهاب إلى السينما.

كانت يدها ممدودة بإلحاح إلى صوفيا.

قال فیلیب، دون أن یتحرك من مكانه، ومن خلال شفتیه المشدودتین:

- أرجوك يا ماجدة لا داعي لتصرفات بهلوانية غير ضرورية.

قالت ماجدة وهي تلتفت نحوه فجأة: لكن يا روجر. روجر يا حبيبي، كان العجوز سينقذ الوضع، لكنه مات قبل أن يفعل ذلك، والآن لن يحصل روجر على شيء. صوفيا... والتفتت نحوها بكبرياء. يجب أن تفعلي شيئاً لعمك روجر.

قالت كليمنسي: لا، وتحركت خطوة إلى الأمام بوجه عنيد وأضافت: لا شيء، لا شيء على الإطلاق.

مشى روجر بتثاقل نحو صوفيا كأنه دب كبير مروض. أخد يديها بين يديه بمحية.

- أنا لا أريد قرشاً واحداً، يا ابنتي الغريزة. حالما تتضع ملابسات هذه القضية... أو تفقد أهميتها تلقائياً، وهذا ما يبدو أنه سيحدث... عندئذ نسافر أنا وكليمنسي إلى جزر الهند الغربية لنعيش ببساطة هناك. إذا وصلت بي الأمور إلى حالة يائسة أتقدم إلى المسؤول عن العائلة لطلب العون منه.

وابتسم لها بمودة. لكنني حتى ذلك الحين لا أريد قرشاً واحداً. أنا رجل بسيط في الواقع، يا عزيزتي... إسائي كليمنسي عني.

تدخلت إيديث دوهاڤيلاند بشكل غير متوقّع. وقالت: هذا موقف جيد، لكن يجب أن تنتبه إلى المظهر الخارجي للأمور. إذا أنت أعلنت إفلاسك يا روجر وسافرت إلى آخر الدنيا دون أن تمد لك صوفيا يد المساعدة ستحاول السنة السوء النيل من العائلة وهذا لن يعجب صوفيا.

سألتها كليمنسي بازدراء: وبماذا يهمنا الرأي العام؟

قالت لها إيديث دوهاڤيلاند بحدة: نعرف جيداً أنه لا يهمك يا كليمنسي، لكن صوفيا تعيش في حدود هذا العالم. إنها فتاة تتمتع بعقل رزين وقلب طيب. ولا أشك لحظة واحدة أن أريستيد كان مصيباً في اختياره لها لكي تتحمل مسؤولية إرث العائلة... مع أن التغاضي عن وجود ابنين له لا يزالان على قيد الحياة تصرف غير مألوف في عاداتنا الانكليزية... وأنا أعتقد أنه لا يجوز أن تنتشر الأقاويل بأنها تصرفت بجشع وتركت عمها روجر ينهار دون أن تحاول مساعدته.

تقدم روجر نحو خالته. أحاطها بذراعيه وضمها إليه بحنان.

\_ خالتي إيديث، أنت عزيزة جداً على قلبي... وأنت مناضلة

عنيدة أيضاً يبدو أنك لم تفهمي ما أريد. أنا وكليمنسي نعرف جيداً ما نريد... وما لا نريد!

وقفت كليمنسي فجأة وقد تورد خداها وبدت كأنها تواجه الجميع بعناد.

قالت: لا أحد بينكم يعرف حقيقة مشاعر روجس، ولم يحاول أحد أن يعرفها من قبل! ولا أعتقد أنكم ستعرفونها؟ هيا بنا يا روجر.

غادرا الغرفة فيما كان السيد غايتسكيل يبلع ريقه ليجلو صوبته ويقوم بترتيب أوراقه. كانت مالامحه تدل على استيائه الشديد؛ بوضوح تام.

أخيراً استقر نظري على صوفيا. كانت تقف بجوار المدفأة، جميلة، مرفوعة الرأس، واثقة من نفسها. عرفت منذ قليل أنها صارت صاحبة ثروة طائلة، لكنها بدت لي أنها صارت فجأة وحيدة. بينها وبين سائر أفراد أسرتها انتصب حاجز منيع. هي الآن منفصلة عنهم، وخُيل إليّ أنها تدرك تلك الحقيقة وتواجهها بإصرار. العجوز ليونيدس ألقى بعبء ثقيل على كتفيها... كان يعرف جيداً ماذا يفعل وهي أيضاً كانت تعرف أنها قادرة على تحمل المسؤولية. كان مقتنعاً أن كتفيها قويتان وقادرتان على تحمل هذا العبء؛ وقفت أنظر إليها وفي تلك اللحظة شعرت بأننى حزين لأجلها.

لم تقل شيئاً حتى الآن... لأن أحداً لم يفسح لها المجال لتقول رأيها، لكنها بالتأكيد ستجد نفسها مجبرة على الكلام بعد قليل. شعرتُ أن الود الظاهري الذي أبداه بعض أفراد اسرتها بدأ يخفي شيئاً من العدائية، حتى تمثيل ماجدة المتع

كان يخفي دهاء وحقداً. وكانت هناك مشاعر أخرى لم تكشف عن نفسها بعد،

بعد محاولات السيد غايتسكيل المتعددة لكي يجلو صوته، قال بكلمات واضحة ومدروسة:

- اسمحي لي أن أهنئك يا صوفيا. أنت الآن سيدة ثرية جداً. لا أنصحك بالقيام بأي عمل... متسرع أستطيع أن أوفّر لك أي مبلغ تطلبينه في الحساب الجاري، وحين تسرغبين في مناقشة أية إجراءات في المستقبل سأكون سعيداً لأقدم لك أفضل نصيحة ممكنة إتصلي بي لتحديد موعد في مطعم لينكولن من بعد أن تكوني قد فكرت جيداً بكل الأمود.

قالت إيديث دوهاڤيلاند بعناد: روجر.

تدخّل السبيد غايتسكيل بسرعة وقال:

- روجر يجب أن يعيل نفسه. إنه رجل ناضح... صار في الرابعة والخمسين على ما أظن. وأريستيد ليونيدس كان على حق، كما تعرفين. روجر ليس رجل مشاريع وتجارة. ولن يكون كذلك أبداً. التفت نحو صوفيا وأضاف: إذا تمكنت من وضع شركة التعهدات المتحدة في مسارها السليم ثانية لا تتوهمي أن روجر يستطيع أن يديرها بنجاح.

قالت صوفيا: أنا لا أفكر مطلقاً في تصليح وضع شركة التعهدات المتحدة.

تلك كانت المرة الأولى التي تكلمت فيها صوفيا. صوتها كان هشاً وهي تتحدث كأنها سيدة أعمال. أضافت: هذا إجراء سخيف لا فائدة منه.

رمقها غايتسكيل بنظرة حادة وابتسم. ثم تمنى للجميع ليلة سعيدة وخرج.

ساد الصمت بضع دقائق وقد أدرك أفراد الأسرة أن الاجتماع لم يعد يضمّ سواهم.

وقف فيليب وكأنه مصاب بتصلب في ساقيه. قال: يجب أن أعود إلى المكتبة، لقد أضعت الكثير من الوقت.

قالت صوفيا مترددة وكانها تتوسّل إليه: أبي... تراجعت وهي ترتجف حين التفت إليها فيليب بعينين باردتين وعدائيتين.

قال لها: أرجو أن تعذريني لأنني لم أهنئك، لكن ما حدث صدمة بالنسبة لي. لم أكن أصدق أن والدي يريدني أن أشعر بالمهانة... وأنه يتغاضى عن تفاني في خدمته... أجل... تفانيّ.

للمرة الأولى برزت مشاعره الطبيعية محطمة قشرة الجليد التي كانت تلجمها. ثم صرخ قائلاً: يا إلهي، كيف يعاملني بهذه الطريقة؟ كان دائماً غير منصف معى... دائماً.

ردّت عليه إيديث دوهاڤيلاند بصوت عال: أه، لا يا فيليب، لا تترك هذه الأفكار تسيطر عليك. قرار والدك ليس استخفافاً بك. حين يكبر الإنسان في السنّ يلتفت بشكل طبيعي إلى الجيل الشاب... أؤكد لك أن الأمر اقتصر على ذلك... وبالإضافة إلى ذلك كان أريستيد يتمتع بمهارة على الصعيد العملي، وقد سمعته مرات عديدة يقول أن نفقات حصر الإرث...

قال فيليب: لم يكن يهتم بي. كان صوته منخفضاً وخشناً. كان يهتم بروجر فقط... روجر. لكن، لا بأس... وغطت ملامحه الجذابة مسحة من الحقد المفاجىء... أدرك والدي أن روجر كان غبياً وفاشلاً، وحرمه من الميراث أيضاً.

قال أوستاس: وأنا؟

لم يكن أوستاس قد لفت انتباهي حتى الآن، ولاحظت أن صوته كان يرتجف من شدة انفعاله. وجهه كان محتقناً وخيّل إليّ أن الدموع كانت تتجمع في عينيه. ارتفع صوته المرتجف بشكل هيستيري.

\_ يا للعار! هذا عار ملعون! كيف يجرؤ جدي على معاملتي بهذا الأسلوب؟ كيف يجرؤ على ذلك؟ أنا حفيده. كيف يجرؤ على جعل صوفيا وصبة عليّ؟ هذا ظلم. إنني أكرهه. أكرهه. أن أغفر له هذه الإساءة طوال حياتي. عجوز فظ وطاغية. كنت أتمنى موته، وأتمنى الخروج من هذا البيت. كنت أريد أن أصبح مسؤولًا عن نفسي. والآن يجب عليّ أن أقبل ما تقدمه لي صوفيا وأسمعها وهي تنهرني، وسوف أبدو غبياً أمام الجميع. أتمنى لو أننى أموت...

تلاشى صوته واسرع في الخروج من الغرفة.

أصدرت إيديث دوهاڤيلاند صوتاً قوياً بلسانها. وقالت متمتمة: لا يعرف كيف يسيطر على نفسه.

صرخت ماجدة قائلة: أعرف تماماً شعوره. قالت إيديث بمرارة: أنا واثقة من ذلك.

\_ حبيبي المسكين! يجب أن الحق به.

ـ اسمعي يا ماجدة... وأسرعت إيديث تتبعها.

تلاشت أصواتهما. كانت صوفيا واقفة تتأمل فيليب، كأنها تتوسل إليه من خلال نظرتها. لكنه لم يستجب. نظر إليها ببرود وقد استعاد بعض قدرته للسيطرة على توتره.

\_ كنت بارعة في لعب الورق يا صوفيا قال ذلك وخرج من الغرفة.

قلت لها متضايقاً: هذا كلام قاس ؛ صوفيا... مدت يديها إليّ فأخذتها بين ذراعيّ.

- هذه تجربة قاسية جداً يا حبيبتي.
- \_ قالت صوفيا: أنا أعرف تماماً كيف يشعرون.
- ـ ذلك الشيطان العجوز، جدك، ما كان يجب أن يضعك في مثل هذا الموقف.

رفعت كتفيها قليلًا: كان مقتنعاً بأنني سأتحمل الموقف. وهذا صحيح. كنت أتمنى لو أن أوستاس لم يتأثر إلى هذه الدرجة.

- \_ سيجتاز هذه المحنة.
- \_ صحيح؟ لست واثقة من ذلك، إنه يفكر كثيراً. ولقد تضايقت من شعور والدي أيضاً.
  - \_ ردة فعل والدتك مقبولة.
- \_ إنها متضايقة إلى حد ما. من الصعب عليها أن تطلب من ابنتها أن تموّل لها أعمالها المسرحية. خلال فترة قصيرة سوف تطلب مني تمويل مسرحية إيديث تومبسون.
  - \_ وماذا سيكون ردك؟ إذا كانت موافقتك تسعدها...

ابتعدت صوفيا عني، وأرجعت رأسها إلى الوراء.

\_ سـوف أرفض! إنها مسرحية سخيفة وأمي لا تقدر أن تمثل هذا الدور. الموافقة تعنى تبذير المال بدون مقابل.

ضحكت بهدوء، لم أستطع أن أمنع نفسي.

سألتني بارتياب: ما بك؟

- بدأت أفهم السبب الذي حمل جدك على ترك الشروة بين يديك. أنتِ شبل من ذاك الأسد يا صوفيا.

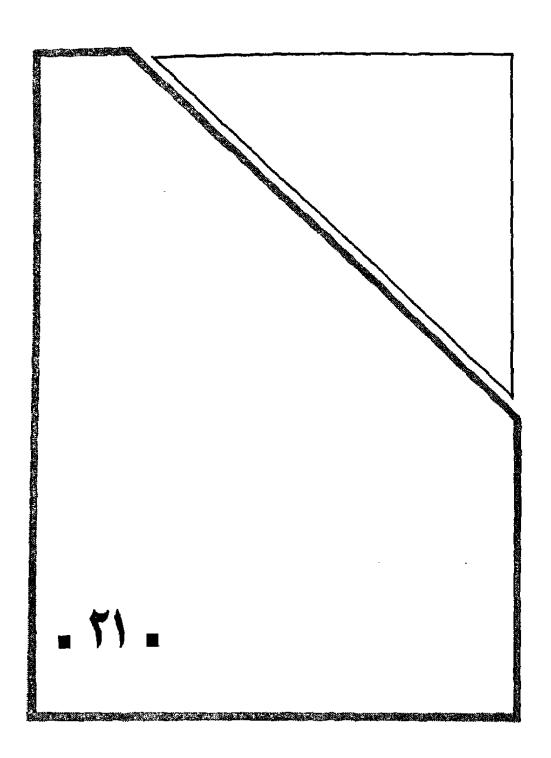

لم يكن يـزعجني شيء سـوى أن جـوزفـين لم تشـارك في التطورات الأخيرة. كانت ستجد متعة كيبرة في ذلك.

استعادت عافيتها بسرعة، وكنا نتوقع عودتها في وقت قريب، ومع أن فترة غيابها لم تطل لكنها مع ذلك شهدت حدثاً بارزاً لم تعرف به جوزفين أيضاً.

ذات صباح كنت في حديقة الصخور برفقة صوفيا وبريندا حين وصلت سيارة إلى الباب الرئيسي. ترجّل منها تافيرنر والرقيب لامب. صعدا السلم ودخلا الى البيت.

وقفت بريندا بلا حراك تتأمل السيارة. وقالت: هذان الرجلان عادا ثانية، وأنا تصورت أننا لن نراهما مرة أخرى... تصوّرت أن القضية انتهت. رأيتها ترتجف.

كانت قد انضمت إلينا منذ حوالي عشر دقائق، وقالت لنا وهي تلف نفسها بمعطفها الثمين: أعتقد أنني ساماب بالجنون إذا لم أتمش وأتنشق الهواء النقي، إذا خرجت من البوابة الرئيسية أجد صحافياً ينتظرني. أشعر أنني في حالة حصار، هل سيستمر هذا الوضع طويلاً؟

قالت صوفيا أن رجال الصحافة سوف يعتبرون هذا

الموضوع مملاً بعد فترة لن تكون طويلة. وأضافت: تستطيعين أن تخرجي في سيارتك.

- لكنني أريد أن أتمشى.
   ثم سألتها بشكل مفاجىء.
- لاستغناء عن خدمات لورانس یا صوفیا؟
   أجابت صوفیا بهدوء:
- إننا نعيد النظر في وضع أوستاس، وجوزفين ستسافر إلى سويسرا.
  - لورانس متضايق جداً لأنه يشعر أنك لا تثقين به.

لم تردّ عليها صوفيا، وفي تلك اللحظة وصلت سيارة تاڤيرنر.

وقفت بريندا ترتجف في هواء الضريف الرطب، وقالت متمتمة: ماذا يريدان؟ لماذا رجعا؟

كنت أعرف سبب رجوعهما. لم أكن قد صارحت صوفيا بشأن الرسائل التي وجدت في غرفة خزان المياه، لكنني كنت أعرف أنها وصلت إلى مكتب المدعي العام.

خرج تاقيرنر من البيت، واجتاز الطريق والأرض المكسوة بالعشب وهو يتقدم نحونا. صارت بريندا ترتجف بشكل واضح. أخذت تردد بعصبية: ماذا يريد؟ ماذا يريد؟

وصل تاڤيرنر وقال باختصار مستخدماً العبارات الرسمية:

- إنني أحمل مذكرة توقيف بحقك... أنت متهمة بحقن أريستيد ليونيدس بمادة «الإيسيرين» في التاسع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. يجب أن أحذرك أن أي كلام تقولينه يمكن اللجوء إليه أثناء محاكمتك.

وانهارت بريندا. صرخت وتمسكت بي. قالت بأعلى صوتها: لا، لا، لا، هذا غير صحيح! تشارلز، قل لهم أنه غير صحيح! أنا لم أفعل ذلك. لم أكن أعرف شيئاً. هذه مؤامرة. لا تدعهم يأخذونني. هذا غير صحيح، أقول لك... غير صحيح... أنا لم أفعل شيئاً...

كان الموقف فظيعاً... إلى درجة يصعب تصديقها. حاولت تهدئتها، رفعت أصابعها عن ذراعي. قلت لها أنني ساكلف محامياً للدفاع عنها... وأنها يجب أن تحافظ على هدوئها... وأن المحامى سيقوم بالترتيبات اللازمة...

أمسىك تاڤيرنر بذراعها بهدوء.

قال: هيا بنا يا سيدة ليونيدس. هل تريدين إحضار متاعك؟ لا؟ سنذهب في الحال إذاً.

تراجعت قليلًا إلى الوراء وحدقت فيه بعينين واسعتين كأنهما عينا قطة.

قالت: لورانس، ماذا فعلتم بلورانس؟

قال لها تافيرنر: لقد ألقينا القبض على السيد لورانس براون.

أصيبت بحالة ذهول، وبدا جسمها كأنه ينهار ويتقلص. انهمرت الدموع على خديها ومشت بصمت إلى جانب تاقيرنر باتجاه السيارة. رأيت لورانس براون يخرج من البيت مع الرقيب لامب.

صعد الجميع في السيارة التي انطلقت بهم في الحال.

تنهدت بعمق والتفت نحو صوفيا. كانت شاحبة وعلى وجهها علامات الحزن. فقالت: هذا فظيع يا تشارلز، فظيع جداً.

\_ أعرف ذلك.

يجب أن تبوكل لها محامياً ممتازاً... أفضل محام في المدينة. يجب أن تحصل على أكبر قدر من المساعدة.

قلت: لا أحد يدرك أهمية موقف كهذا إلّا حين يعيشه. أنا لم أر رجال الشرطة يلقون القبض على شخص من قبل،

\_ أعرف ما تعني. لا أحد يتصور ماذا يحدث.

ساد الصمت بيننا. كنت أفكر في الرعب الذي سيطر على بريندا. بدا ذلك مالوفاً وفجأة عرفت السبب. كانت تعابير وجهها تشبه التعابير التي رأيتها على وجه ماجدة ليونيدس، في اليوم الأول لحضوري إلى البيت الأعوج، حين كانت تتحدث عن مسرحية إيديث تومبسون.

قالت: وبعد ذلك، لا شيء سوى الرعب.

لا شيءسوى الرعب... هكذا كانت مسلامح بديندا. لم تكن بديندا جريئة، وأنا لم أكن أتصور أنها قادرة على ارتكاب جريمة. وهي على الأرجح لم تفعل ذلك. قد يكون الجاني لورانس براون، بإحساسه المهووس بأنه مضطهد، وبشخصيته الضعيفة، هو الذي استبدل محتويات قارورة بمحتويات قارورة أخرى... عمل بسيط للغاية... لكي تحصل المرأة التي يحب على حريتها.

قالت صوفيا: والآن انتهينا.

تنهدت بعمق وسألتنى:

- ــ لماذا قرار إلقاء القبض عليهما؟ كنت أتصور أنه لا تـوجد أدلة كافية.
  - برز دليل جديد، مجموعة من الرسائل.

- تقصد رسائل غرامية، كانا يتبادلانها؟
  - ــ أجل.
- \_ هناك أشخاص أغبياء يحتفظون برسائل كهذه.

صحيح؛ أغبياء. الغباء الذي لا يستفيد أبداً من تجارب الآخرين. كلّ يوم نقرأ في الصحف عن لحظات غباء مماثلة... الرغبة المجنوبة في الاحتفاظ بالكلمة المكتوبة، الإثبات الأكيد للحبّ القائم.

قلت: ما حدث كان بشعاً يا صوفيا، لكن لا داعي لكي نتضايق كثيراً بسببه. هذا ما كنا نريد، أليس كذلك؟ هذه كانت رغبتك التي ذكرتها ونحن في مطعم ماريو. قلت أن كلّ شيء سيكون على ما يرام إذا تبين أن الشخص المناسب هو الذي قتل جدّك. وبريندا هي الشخص المناسب، أليس كذلك؟ بريندا أو لورانس؟

- \_ لا تقل ذلك يا تشارلز، لا تجعلنى أشعر بفظاعته.
- أريد أن نكون عاقلين. الأن نستطيع أن نتزوج يا صوفيا. لم يعد بإمكانك التأجيل، لأن عائلة ليونيدس اجتازت المحنة التى كانت تواجهها.

أخذت تتأملني، ولم أكن من قبل قد لاحظت اللون الأزرق الزاهى لعينيها.

قالت لي: أجل، أعتقد أننا اجتنانا المحنة، لقد اجتناها، اليس كذلك؟ هل أنت متأكد؟

\_ يا حبيبتي، لم يكن لدى أي فرد من أفراد العائلة دافع مقنع لارتكاب جريمة قتل.

شحب لونها فجأة،

- \_ ما عداي يا تشارلز. أنا عندي دافع.
- أجل، بالطبع... اندهشت من كلامها، وتابعت: لكن هذا غير صحيح تماماً. أنت لم تكوني تعرفين بموضوع الوصية.

قالت هامسة: بل كنت أعرف ذلك يا تشارلز.

- ــ ماذا؟ سألتها وأنا أحدق فيها، وشعرت فجأة ببرودة في جسمى.
  - \_ كنت أعرف أن جدى ترك لي كلّ ثروته.
    - \_ لكن كيف؟
- \_ هو الذي أخبرني بذلك. قبل حوالي أسبوعين من وفاته. قال لي على نحو مفاجىء: إنني أترك كل ثروتي لكِ يا صوفيا. يجب أن تتولي رعاية شؤون العائلة بعد موتى.

حدقت فيها وقلت: أنت لم تصارحيني بذلك.

- لا. لأن الجميع أخذوا يتحدثون عن الوصية التي وقعها جدي أمامهم، فتصورت أنه ارتكب خطأ... أنه تخيّل بأنه خصّني بالتركة، أو إذا كانت هناك بالفعل وصية تنصّ على ذلك، تكون قد ضاعت ولا يمكن العثور عليها. لم أكن أريد أن يعثر عليها أحد... كنت خائفة.
  - \_ خائفة؟ لماذا؟
  - ـ أعتقد أنني كنت خائفة من ... جريمة قتل.

تذكرت الرعب الذي سيطر على ملامح بريندا... النعر غير المنطقي. تذكرت الرعب الذي افتعلته ماجدة حين أرادت أن تلعب دور المجرمة. لم يكن هناك رعب في تفكير صوفيا، لكنها كانت واقعية، وكانت تدرك بوضوح أن وصية ليونيدس تجعل

منها منهمة بالقتل، فهمت بوضوح سبب رفضها الارتباط بي وإصرارها على التوصّل إلى الحقيقة. قالت لي أنها لن تقنع بأي شيء إلّا بالحقيقة. تذكرت إصرارها وتأثرها وهي تقول ذلك.

أخذنا نتمشى باتجاه البيت وفجأة تذكرت شيئاً أخر كانت قد قالته.

كانت قد قالت أنها تعتقد نفسها قادرة على ارتكاب جريمة قتل، وأضافت أنه في حال حصل ذلك، فإنه يجب أن يكون من أجل هدف يستحق.

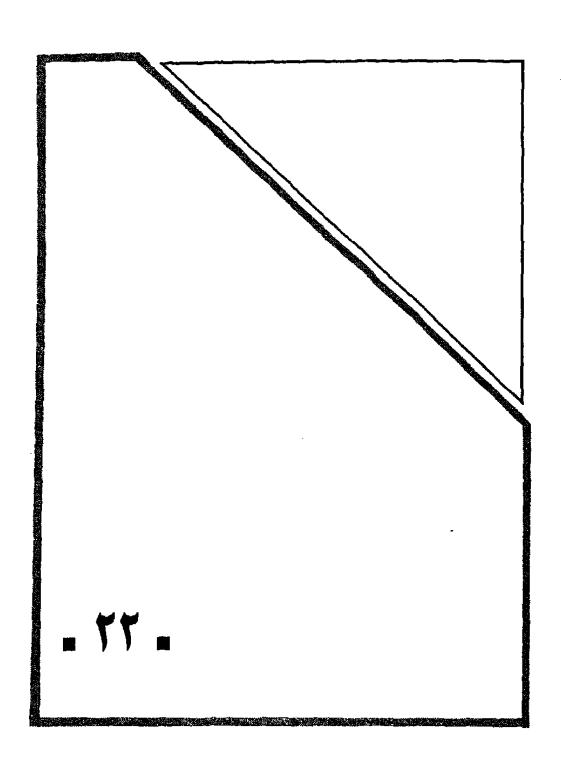

من خلف منعطف في الصديقة رأينا روجر وكليمنسي وهما يتقدمان نحونا برشاقة، بذلة روجر من التوير الفضفاض كانت تلائمه أكثر من البذلات الرسمية التي كان يرتديها للذهاب إلى المدينة، بدا متحمساً ومضطرباً. كليمنسي كانت عابسة،

قال روجر: مرحبا. وأخيراً! كدت أفقد الأمل أنهم سيلقون القبض على هذه المرأة الخائنة. ماذا كانوا ينتظرون، لا أعرف. المهم أنهم ألقوا القبض عليها وعلى صديقها البائس... وأتمنى أن يشنقوهما.

زاد عبوس كليمنسي وقالت: لا تكن فظاً إلى هذه الدرجة يا روجر.

\_ فظ؟ وضعا السمّ بشكل متعمد وببرود تام لرجل عجوز مطمئن ولا حول له ... وحين أفرح لأن المجرمين وقعا في يد العدالة وسوف يدفعا الثمن تقولين عني أنني فظً! أشعر أنني قادر على خنق هذه المرأة بيديّ.

وأضاف: كانت معكما حين جاء المفتش ليأخذها، كيف كانت ردّة فعلها؟

قالت صوفيا بصوت منخفض: كانت فظيعة، لقد أصيبت بحالة ذعر كادت تفقدها صوابها.

\_ إنها تستحق ذلك.

قالت كليمنسي: لا تكن حقوداً.

- أعرف ذلك يا حبيبتي، لكن أنت لا تستطيعين أن تفهمي موقفي. الرجل الذي قُتل لم يكن والدك. وأنا أحب والدي. ألا تفهمين؟ أحبه!

قالت كليمنسى: أعتقد أننى أفهم ذلك الآن.

قال لها روجر مازحاً: خيالك غير واسع يا كليمنسي. تصوّري لو أن السمّ وُضع لي أنا...!

بدا الاضطراب عليها، وشدّت بحدة على يديها، وقالت بانفعال: لا تقل ذلك حتى من باب المزاح.

\_ لا داعي للقلق يا حبيبتي، سنرحل بعيداً في وقت قريب.

مشينا باتجاه البيت. روجر وصوفيا في المقدمة، وأنا وكليمنسي وراءهما.

قالت لي: أعتقد أن رجال الشرطة سيسمحون لنا بحرية التحرك الآن.

سألتها: وهل أنت متحمسة للسفر؟

\_ الحياة هنا ترهقني.

نظرت إليها مستغرباً. ارتسمت على وجهها ابتسامة شاحبة ويائسة وهزّت رأسها تقول:

- ألم تنتبه يا تشارلز أنني أعيش في حالة حرب دائمة؟

احارب من أجل سعادتي. وسعادة روجر. كنت خائفة أن تحاول العائلة إقناعه بالبقاء في انكلترا. لأن هذا يعني التورط والالتزام بالقيود العائلية. خفت أن تعرض عليه صوفيا دخلا فيختار الاستقرار في انكلترا لأجل راحتي وتأمين العيش الرغيد لي. المشكلة مع روجر أنه لا يحرض أن يسمع. يتعلق بأفكار معينة... ولا تكون عادة أفكاراً صحيحة. إنه لا يعرف شيئاً. وهو كسائل أفراد أسرته يتصور أن سعادة المرأة في وسائل الراحة والمال. لكنني لا أرضى بذلك وسوف أحارب من أجل سعادتي... سأفعل ذلك. سأسافر مع روجر لكي أوفر له نمط الحياة الذي يناسبه كي لا يشعر بأنه فاشل. أريده لنفسي... بعيداً عنهم جميعاً... في أسرع وقت...

قالت ذلك بصوت منخفض ومتوتر وبشيء من اليأس مسا اثار دهشتي. لم اكن أتخيل أنها تعاني إلى هذا الحدّ. ولم أكن أعرف حقيقة مشاعرها نحو روجر وأنها تجاهد لكي تستحوذ عليه.

تذكرت كلمات قالتها إيديث دوهاڤيلاند. قالت: هذا أعبده ونبرة صوتها فيها ترنيمة خاصة. تُرى، هل كانت تفكر في كليمنسي؟

روجر احبّ والده اكثر مما يستطيع أن يحب أي إنسان أخر، أكثر من زوجته مع أنه يكرس حياته لأجلها. أدركت للمرة الأولى أن كليمنسي ترغب بإصرار أن تحتفظ بزوجها لنفسها. حب روجر هو كل شيء في حياتها. كان أبناً لها، وزوجاً وحبيباً.

وصلت سيارة إلى المدخل الرئيسي. قلت: أهلاً، ها هي جوزفين. ترجلت جوزفين وماجدة من السيارة. رأس جوزفين عليه رباط لكنها بدت متعافية تماماً.

قالت مباشرة: أريد أن أرى سمكاتي الذهبية، وتقدمت نحونا ونحو البركة.

صرخت ماجدة: يا حبيبتي، من الأفضل أن تدخلي لترتاحي قليلًا، وتتناولي قليلًا من الشوربة.

قالت جوزفين: لا داعي لهذه الضجّة يا أمي. أنا بخير، وأنا أكره الشوربة.

بدت ماجدة حائرة. عرفت أن جوزفين كانت في حالة تسمح لها بمغادرة المستشفى منذ بضعة أيام، وأن إقامتها طالت بناءً على رغبة تاقيرنس لم يكن المفتش يريد المخاطرة بسلامة جوزفين فأرجأ عودتها إلى البيت إلى أن يتم القبض على المشبوهين.

قلت لماجدة: أعتقد أن الهواء الطلق مفيد لها. سسألحق بها لأنتبه لها.

وجدت جوزفين واقفة قرب البركة.

قلت: حصلت أمور كثيرة وأنت غائبة.

لم تجبئي، وظلت تتأمل بعينيها الضعيفتين السمك في المركة.

قالت: لا أرى فيرديناند.

- أية سمكة اسمها فيرديناند؟

\_ التي لها أربعة زعانف.

- وهذا النوع جميل. إنني أحب تلك السمكة الذهبية اللماعة!

- ــ هذا نوع عادي.
- ــ لا تعجبني تلك السمكة البيضاء التي تبدو وكأن العتة نخرتها.
  - رمقتني جوزفين بازدراء.
- \_ هذه سمكة من نوع نادر، وهي غالية جداً... أغلى بكثير من السمك الذهبي.
  - \_ ألا تريدين معرفة ما حدث في غيابك يا جوزفين؟
    - \_ أعتقد أنني أعرفه.
- ــ هل تعرفين أن وصية أخرى ظهرت وأن جدك كتب كلّ ممتلكاته باسم صوفيا؟
  - أحنت جوزفين رأسها بانزعاج.
  - \_ قالت لي أمى، على أية حال كنت أعرف ذلك.
    - \_ هل سمعت بالخبر في المستشفى؟
- ــ لا، أعني أنني كنت أعرف أن جدي ترك ثروته لصوفيا. لقد سمعته بنفسى وهو يقول لها ذلك.
  - \_ كنت تسترقين السمع خلف الباب؟
  - \_ أجل، كنت أستمع من خلف الباب.
- ــ هذه عادة سيئة، ويجب أن تنتبهي أن الذين يستمعون من خلف الأبواب لا يسمعون كلمات طيبة عن أنفسهم.
  - رمقتنى جوزفين بنظرة مختلفة.
  - ... لقد سمعت ما قاله لها عنى، إذا كنت تقصد ذلك.
- وأضافت: تتضايق المربية كثيراً حين تمسك بي وأنا أستمع

من خلف الأبواب. تقول أن هذا التصرف لا يليق «بلايدي مهذبة».

- \_ معها حق.
- ـ لا تسوجد «لايدي» في هذه الأيام. هذه الكلمة صارت مهملة.

غيرتُ الموضوع.

\_ وصلت متأخرة قليلًا ولم تشاركي في أبرز حدث، لقد ألقى المفتش تاڤيرنر القبض على بريندا ولورانس.

كنت أتوقع من جوزفين المولعة بإجراء التحريات، أن تهتز لهذا الخبر، لكنها اكتفت بأن تردد وكأنها منزعجة من كلامي: أعرف ذلك.

- ــ من غير المعقول أن تعرفيه لأنه حدث منذ قليل.
- مرت بجوارنا سيارة الشرطة، وبداخلها المفتش تافيرنر والشرطي الذي ينتعل الحذاء السويدي، ومعهما بريندا وللورانس، وبالطبع عرفت أنهما موقوفين. أتمنى أن يكون المفتش قد أطلعهما على حقوقهما، هذا إجراء ضروري كما تعرف.

أكدت لها أن تاقيرنس تصرف كما ينبغي، وقلت لها معتذراً: كنت مضطراً أن أخبره بشأن الرسائل، لقد عثرت عليها خلف خزان المياه، كنت أريدك أن تخبريه بنفسك، لكنك تلقيت ضربة على رأسك.

مدت جوزفين يدها بحذر إلى رأسها.

\_ كنت ساموت وتابعت بسرور: قلت لك أنه أن أوان

الجريمة الثانية. غرفة الخزان مكان رديء لإخفاء تلك الرسائل. قلت ذلك في نفسي مباشرة حين رأيت لورانس يخرج منها ذات يوم. أدركت في الحال أنه ليس رجلاً بارعاً يعرف كيف يصلح الحنفيات أو الأنابيب أو الأسلاك، لذلك عرفت أنه بالتأكيد يخبىء شيئاً هاماً هناك.

ــ لكنني كنت أعتقد أن... وسكت حين سمعت صوت إيديث دوهاڤيلاند الآمر:

ـ جوزفين، جوزفين، تعالي إلى هنا في الحال.

تنهدت جوزفين: مزيد من الضجيج. لكن من الأفضيل أن أذهب. الطاعة واجبة مع الخالة إيديث.

ركضت تجتاز الأرض المكسوة بالعشب، وتبعتها ببطء.

تبادلت جوزفين مع الخالة إيديث بضع كلمات ثم دخلت إلى البيت. التقيت بإيديث دوهافيلاند على الشرفة.

في هذا الصباح كانت تبدو كبيرة في السن. لفتت انتباهي خطوط التعب والإرهاق المحفورة على وجهها. بدت منهكة ومهزومة، رأت الاهتمام في عيني وحاولت أن تبسم.

\_ هـذه الطفلة نجحت في المغامرة التي عـاشتها. يجب أن نراقبها أكثر في المستقبل. لكنني... أعتقد أنه لم يعد هناك مبرر للقلق؟

تنهدت وقالت: أنا سعيدة لأن القضية انتهت. يا له من عرض! إذا القي رجال الشرطة القبض على شخص بتهمة القتل يجب أن يتمالك نفسه. أنا لا أطيق الأشخاص الذين يشبهون بريندا والذين ينهارون ويصرخون. هؤلاء جبناء. لورانس براون كان مثل الأرنب الذي وقع في الفخ.

انتابني شعور غامض بالإشفاق عليهما.

ــ حظهما سيء.

- أجل، حظهما سيء. يجب عليها أن تنتبه لنفسها، أعني أن توكّل محامياً ناجحاً... وتستخدم جميع الوسائل لتدافع عن نفسها.

هذا موقف غريب، إنهم جميعاً بمقتونها وفي الوقت نفسه يبدون اهتمامهم بئان تتوفر لها جميع السبل لتصاول إثبات براءتها.

تابعت إيديث دوهاڤيلاند تقول: كم من الوقت تستغرق جميع الإجراءات؟

قلت لها أنني لا أعرف على وجه الدقة. سوف توجه إليهما التهمة بالقتل في مركز الشرطة، ثم تبدأ محاكمتهما، والمحاكمة تستغرق حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر، وإذا تمت إدانتهما يستطيع المحامى أن يطلب الاستئناف.

سألتني: هل تعتقد أن المحكمة ستدينهما؟

- لا أعرف لا أعرف تماماً ما هي الأدلة التي توصل إليها
   رجال الشرطة. هناك بالطبع الرسائل.
  - \_ رسائل الحب... كانا حبيبين إذاً؟
    - ـ كانا حبيبين.

ازداد وجهها عبوساً.

- هذا لا يسعدني يا ليونيدس. أنا لا أحب بريندا، وكنت فيما مضى أكرهها كثيراً. قلت عنها كلاماً جارحاً. لكنني الآن... أشعر أن جميع الفرص يجب أن تكون متوفرة لها... جميع

الفرص المكنة. كان أريستيد سيؤمن لها ذلك. أشعر أنني مسؤولة لكي... لكي تعامل بريندا معاملة جيدة.

\_ آه، لـورانس! وهزت كتفيها بملل: الـرجل يجب أن يهتم بنفسـه، وأريستيد لن يغفـر لنا إذا... ولم تكمـل الجملـة، ثم قالت: حان وقت الغداء. يجب أن ندخل الآن.

قلت لها أنني أنوي الذهاب إلى لندن.

- \_ ف سيارتك؟
  - ــ أجل.
- \_ هل تستطيع أن تصطحبني معك؟ أعتقد أنهم يسمحون لنا بالتحرك بحرية الآن.
- ـ تستطيعين طبعاً أن ترافقيني، لكنني أعتقد أن ماجدة وصوفيا سوف تذهبان إلى لندن بعد الغداء. ستكونين مرتاحة أكثر معهما، لأن سيارتهما أكبر من سيارتي ذات المقعدين.
- \_ لا أريد الذهاب معهما. خذني معك ولا تتحدث كثيراً عن هذه المسألة.

اندهشت من طلبها لكنني نفذت ما طلبت. لم نتصدث كثيراً ونحن في طريقنا إلى المدينة. سالتها إلى أين تريدني أن أوصلها.

ـ شارع مارلي.

توقعت أمراً سيئاً، لكنني لم أرغب في طرح أي سؤال عليها. تابعت تقول:

ــ لا، لا يزال الوقت مبكراً. تستطيع أن تـوصلني إلى مطعم «دبنهامز» حيث أتناول الغداء وفيما بعـد أذهب إلى شارع هارلي.

- \_ إننّي ... بدأت الكلام وسكتً.
- لهذا السبب لم أشأ مرافقة ماجدة. إنها تسعى دائماً لوضع أي موضوع في إطار درامي، وتثير الكثير من الضجيج قلت: أنا أسف فعلًا.
- ـ لا داعي للأسف. لقد عشت حياة جيدة. حياة جيدة جد أ ـ وابتسمت فجأة وقالت: وهي لم تنته بعد.



لم أر والدي منذ بضعة أيام، وجدته مشغولًا بأمور لا علاقة لها بقضية ليونيدس، وتركته لأبحث عن تاڤيرنر.

كان تاشيرنر يتمتع بفترة قصيرة من الراحة ووافق على الخروج معي لنتناول كأساً معاً. هناته لأنه نجح في كشف ملابسات القضية، وهو تقبّل تهنئتي لكن أسلوبه في التعبير عن شكره كان بعيداً عن الابتهاج.

قال: حسناً، لقد أنهينا مهمتنا. صار عندنا قضية. لا أحد ينكر أن عندنا قضية.

- \_ هـل تعتقد أن المحكمـة ستصدر حكمها بـأن المتهمـين مذنبان؟
- \_ من المستحيل أن نخمّن ذلك. لأن الدليل استنتاجي ... وهـو غالباً ما يكون كذلك في جرائم القتل... يجب أن يكون كذلك. قدر كبير من الأهمية يعود للانطباع الذي تأخذه هيئة المحلفين عن المتهمين.
  - \_ وما هو دور الرسائل في هذا المجال؟
- \_ للوهلة الأولى تبدو الرسائل مشيرة جداً يا تشارلز. إنها

تشير إلى الحياة التي سيعيشانها بعد وفاة الزوج، وتضم عبارات مثل... لن ننتظر طويلًا. لكن الدفاع سيحاول أن يشرح المعنى من زاوية أخرى ... النوج كان عجوزاً ومن الطبيعى أنهما يتوقعان وفاته. ليست هناك إشارة لاستخدام السمّ... أي أنهما لم يشيرا إلى ذلك بكلمات واضحة ... لكن هناك بعض الفقرات التي يمكن تفسيها بأنها تعنى ذلك. الأمر يتعلق بالقاضى الذي سينظر في القضية. فإذا تولى القاضى «كاربيرى» هذه القضية فإنه سوف يدينهما، لأن من المعروف عنه أنه لا يتقبل الحب غير الشرعى. أعتقد أنهما سبوكلان إما «إيغلز» أو «هامفري كير» للدفاع... هامفري رائع في مثل هذه القضايا... لكنه يحتاج إلى ملفّ حول شجاعة موكّله الباهرة في الحرب، أو أي شيء من ذلك القبيل لكى تصبح مهمته أكثر سهولة، وموكّله من المعارضين بشدة لفكرة الحرب. وهذا يشكّل نقطة ضعف في مرافعته. والسؤال المطروح هو: ماذا سيكون رأى هيئة المحلِّفين فيهما؟ من الصعب معرفة الإجابة. في الواقع با تشارلز هذان المتهمان لا يستدران عطف الآخرين بسهولة. بريندا امرأة جميلة تنوجت من رجل عجوز طمعاً في تروته، وبراون مريض عصبياً ومعارض للحرب. وارتكاب جريمة قتل بالنسبة لشخصين مثلهما ليس احتمالًا بعيداً مع أنك تميل إلى الاعتقاد بأنهما بريئان. قد يكون قرار هيئة المحلفين بأن براون هـ و الجاني وأنها لم تكن تعرف شيئاً... أو أنها هي الجانية وهو لم يكن يعرف شيئاً... أو أنهما شريكان في هذه الجريمة.

سألته: وما رأيك أنت؟

نظر إليّ بوجه لا يحمل تعابير واضحة.

\_ أنا لا أفكر في الأمر. لقد قدمت جميع الوقائع إلى المدعي

العام، وهو قرر بأن القضية مكتملة. هذا كل شيء. قمت بواجبي ولا علاقة لي بأي شيء آخر. وهكذا عرفت رأيي يا تشارلز.

لكنني لم أعرف رأيه، ولسبب ما شعرت أنه لم يكن مرتاحاً.

بعد ثلاثة أيام التقيت بوالدي وصارحته بما يضايقني. منذ مدة وهو يتجنب الحديث حول هذه القضية. شعرت أن حاجزاً ارتفع بيننا... وأنني أعرف سبب ذلك، وقررت أن أقتحمه.

قلت: يجب أن نتكلم بصراحة، تاقيرنر ليس مقتنعاً بأن بريندا وبراون هما اللذان ارتكبا الجريمة... وأنت أيضاً لست مقتنعاً بذلك.

هـز والدي رأسه. قال لي ما سبق وسمعته من تافيرنر: الموضوع لم يعد في أيدينا. هناك قضية الآن والمحكمة ستصدر قرارها بشأنها.

- \_ لكن أنت لا تعتقد ... وتافيرنر لا يعتقد ... بأنهما مذنبان؟
  - \_ الإجابة على هذا السؤال من حقّ هيئة المطفين.
- ــ أرجوك يا أبي، لا تتهرب من الردّ باستخدام هذه الإصطلاحات. ما هو رأيك... ورأي تاڤيرنر... رأيكما الشخصيّ؟
  - \_ رأيي الشخصي ليس مختلفاً عن رأيك يا تشارلز.
  - ـ بلى، إنه مختلف. أنت لديك خبرة أوسع في هذا المجال.
    - \_ سأكون صريحاً معك إذاً. أنا بالفعل... لا أعرف!
      - \_ قد يكونان مذنبين؟
        - ـ آه، طبعاً.
      - \_ لكنك غير واثق من ذلك؟

هز والدي كتفيه وسألني:

\_ وكيف أستطيع أن أكون رأياً واضحاً؟

- أرجوك يا أبي، لا تصدني، أعرف أنه سبق لك وأبديت أراء واضحة في قضايا أخرى. هل كنت واثقاً تماماً من أرائك؟ الم يكن لديك شك فيها؟

\_ بلى، في بعض الأحيان.

\_ أتمنى من كل قلبى أن تكون متأكداً من رأيك هذه المرة.

ـ وأنا كذلك.

ساد الصمت بيننا. كنت أفكر في بريندا ولورانس وهما يمشيان خلسة باتجاه البيت في العتمة: وحيدان ومرتبكان وخائفان. كانا دائماً خائفين. هل يدل خوفهما على إحساسهما بأنهما ارتكبا ذنباً؟

أجبت نفسي: ليس بالضرورة. بريندا ولورانس كانا خائفين من الحياة... لم يكن عندهما ثقة في أنهما قادران على تحاشي الوقوع في المخاطر والفشل، وهما يعرفان تماماً أن نمط الحب غير المشروع الذي يجمع بينهما يمكن الربط بينه وبين الجريمة التى وقعت.

قال والدي بنبرة جدية ولطيفة: دعنا نواجه الموقف بصراحة يا تشارلز. أنت لا تزال تعتقد أن أحد أفراد عائلة ليونيدس هو الجانى الحقيقى؟

- \_ ليس تماماً. إنني فقط أتساءل...
- \_ بل أنت تفكر في ذلك. قد تكون مخطئاً، لكنك تفكر في ذلك.
  - \_ أجل.

**ــ لادا؟** 

\_ لأن... فكرت قليلًا، محاولًا أن أتبين الأمر بوضوح... أن أركّز تفكيري... «لأن» (بلى، هذا ما أفكر فيه فعلًا) لأن أفسراد العائلة هم أنفسهم يعتقدون ذلك.

\_ هم يعتقدون ذلك؟ هذا مثير. هذا مثير للغاية. هل تعني أن كل واحد منهم يتهم شخصاً آخر، أم انهم يعرفون من هو الجاني؟

\_ لست متاكداً لأن الموقف شائك ومرتبك. أعتقد أنهم يحاولون إخفاء ما يعرفونه عن بعضهم البعض.

أحنى والدي رأسه.

- باستثناء روجر، روجر مقتنع من كل قلبه أن بريندا هي التي قتلت والده، وهو يريد من كل قلبه أن تنال الحكم بالإعدام. من المريح أن تستمع إلى روجر، لأنه بسيط ويقول رأيه مباشرة، ليست لديه تحفظات.

## وتابعت أقول:

ــ لكن الآخرين يسعون إلى التبرير، وهم غير مرتاحين... إنهم يحثونني على تامين أفضل دفاع ممكن لبريندا... لكي تتوفر لها فرصة إثبات براءتها... لماذا؟

أجابني والدي: لأنهم غير مقتنعين في أعماقهم بأنها هي الجانية... أجل معك حق.

## ثم سألني بهدوء:

\_ من هو الجاني برايك؟ أنت تحدثت إليهم جميعاً، من هـو المذنب بينهم؟

- لا أعرف. والتفكير في هذا الموضوع سيدفعني إلى الجنون. لا أحد بينهم يتلاءم مع الصورة التي رسمتها للمجرم، ومع ذلك فإنني مقتنع أن واحداً منهم هو المجرم.
  - \_ صوفيا؟
  - لا. يا إلهي! لا.
- الاحتمال وارد في تفكيرك يا تشارلز... أجل، إنه موجود في تفكيرك، لا تحاول الإنكار، وله تأثير كبير عليك لأنك ترفض الاعتراف به. وماذا عن الآخرين؟ فيليب؟
  - \_ فقط إذا تبيّن وجود دافع غير مألوف.
- ـ قد تكون بعض الدوافع غير مألوفة ... وقد تكون سخيفة في بساطتها. ما هو الدافع عند فيليب حسب رأيك؟
- \_ إنه يغار كثيراً من روجر... وغيرته هذه تأصلت فيه منذ الطفولة. معاملة الوالد المميزة لروجر جعلت فيليب ينكفىء على نفسه. وصل روجر إلى حافة الانهيار المالي والرجل العجوز عرف بالأمر، ووعد ابنه بأنه سوف يساعده على الوقوف على رجليه ثانية. فلنفترض أن فيليب عرف ذلك: إذا مات الرجل العجوز في تلك الليلة لن ينال روجر المساعدة المطلوبة، وهو بالتالي سينال ضربة قاضية في مجال عمله. أه! أعرف أن ما أقوله سخيف...
- لا، ليس سخيفاً. إنه غير مألوف، لكنه قد يحدث فعالًا. هذه مشاعر إنسانية. وماذا عن ماجدة؟
- ماجدة تتصرف بشكل طفولي. إنها ... إنها تفهم الأمور بطريقتها الخاصة. وما كان ليخطر في بالي أنها قد تكون على علاقة بما حدث لولا أنها أصرت على سفر جوزفين إلى سويسرا

بسرعة. لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير بأنها كانت خائفة أن تكون جوزفين تعرف شيئاً معيناً وأنها قد تبوح به...

- ـ وبعد ذلك تلقت جوزفين ضربة على رأسها؟
  - \_ لكن أمها لم تفعل ذلك؟
    - \_ ولم لا؟
  - \_ يا أبي، لا تستطيع الأم أن...
- تشارلز، تشارلز، ألا تقرأ نشرة أخبار الشرطة عن أمهات يكرهن أحد أبنائهن؟ قد تكره الأم واحداً من أبنائها وتكون مواعة بالآخرين. هناك بالطبع أسباب تجعلها تشعر بذلك، لكن من الصعب فهمها، وفي حال وجودها تشكل لديها نفوراً غير منطقي ويكون هذا النفور قوياً جداً.

صارحته على مضض: كانت تقول عن جوزفين أنها طفلة مدسوسة.

- \_ وهل كانت الطفلة تتضايق؟
  - \_ لا أظن ذلك.
  - \_ من تبقّی لدینا؟ روجر؟
- \_ روجر لم يقتل والده. أنا متأكد من ذلك.
- ـ نستبعد روجر إذاً، وزوجته... ما اسمها... كليمنسي؟
- أجل. إذا كانت هي التي قتلت ليونيدس العجوز، تكون قد ارتكبت الجريمة لسبب غريب جداً.

أخبرته بما دار بيني وبينها من حديث. قلت له أن رغبتها في إبعاد روجر عن انكلترا ربما تكون دفعتها للوضع السم عمداً للرجل العجوز.

- كانت قد أقنعت روجر بالسفر من دون إطلاع والده على الأمر. لكن الرجل العجوز عرف بنواياهما، وقرر توفير الدعم السلازم لشركة التعهدات المتصدة. وجميع أمال كليمنسي وأحلامها كادت تبوء بالفشل. وهي لم تكن بالفعل تهتم إلا بروجر وتعلقها به كان... أكثر من العبادة.

- \_ أنت تردد ما قالته إيديث دوهاڤيلاند!
- أجل. وإيديث أيضاً قد تكون هي الجانية. لكنني لم أعرف السبب. إنني مقتنع إذا توفّر لديها سبب قوي ومقنع فإنها قد تتولى دور القانون بنفسها. إنها قاسية وعنيفة إلى هذا الحدّ.
  - وهي أيضاً كانت مصرّة أن يتوفر لبريندا الدفاع الملائم؟
- أجل. قد يكون موقفها هذا سببه عذاب الضمير. أنا واثق أنها لو كانت هي التي ارتكبت الجريمة، فإنها لا تريد أبداً أن توجه التهمة إلى بريندا ولورانس.
- \_ هـذا محتمل. لكن هـل تقوم بضرب الطفلـة جوزفـين على رأسها؟

قلت ببطء: لا. لا أستطيع أن أتخيل ذلك. وهذا يدكرني أن جوزفين قالت لي شيئاً أشار انتباهي، لكنني أحاول أن أتذكره دون جدوى، لو أنني أستطيع أن أتذكر الآن...

\_ لا عليك. سوف تتذكره فيما بعد. هل لديك أفكار أخرى؟

قلت: أجل. أريد أن أسألك ماذا تعرف عن شلل الأطفال، أعني تأثيره النفسي على الطفل الذي يصاب به؟

ـ أوسىتاس؟

- أجل. حين أفكر ملياً في الأمر، أشعر أن أوستاس قد يكون الشخص المناسب. كراهيته لجدّه ونفوره منه، غرابة أطواره وكأبته، مزاجه العصبي، إنه لا يتصرف بشكل طبيعي.

وتابعت أقول: إنه الشخص الوحيد في العائلة الذي أتصوره وهو يضرب جوزفين على رأسها بصلابة إذا تبين له أنها تعرف شيئاً عنه... وهي تعرف أموراً كثيرة. إنها تعرف كل ما يدور في البيت. وهي تدون ملاحظاتها في دفتر صغير...

سكتً. ثم قلت: يا إلهي! كم أنا غبي!

\_ ما بك؟

- الآن فهمت! أنا وتاڤيرنر أن الشخص الذي خرّب غرفة جوزفين كان يبحث عن تلك الرسائل. كنت أعتقد أن الرسائل بحوزتها وأنها خبأتها في غرفة الخزان. لكنها حين تحدثت معي إثر عودتها من المستشفى أشارت إلى أن لورانس هو الذي خبأ الرسائل هناك. كانت قد رأته وهو خارج من تلك الغرفة وتسللت إليها وتمكنت من العثور على الرسائل. وهي بالطبع قرأتها. إنها بالتأكيد قادرة على ذلك! لكنها أعادت الرسائل إلى مكانها.

## \_ حسناً!

- ألم تفهم قصدي؟ الشخص الذي كان يفتش غرفة جوزفين لم يكن يسعى للحصول على الرسائل. من المؤكد أنه كان يبحث عن شيء آخر.
  - \_ وهذا الشيء...
- \_ إنه الدفتر الأسود الصغير الذي تسجّل فيه تحرياتها. هذا ما كان يبحث عنه ذلك الشخص! وأعتقد أنه لم يعثر عليه،

وأن جوزفين لا تزال تحتفظ به. لكن إذا كان هذا صحيحاً...

قال والدي: إذا كان هذا صحيحاً فإنه يعني أن الطفلة لا تزال في خطر. هل هذا ما تريد قوله؟

\_ أجل. ولن تكون في مأمن من الخطر إلا إذا كانت قد سافرت إلى سويسرا. أنت تعرف أنهم ينوون إرسالها إلى هناك.

\_ وهل هي راغبة في السفر؟

فكرت في الأمر وقلت: لا أعتقد ذلك.

قال والدي بجفاف: هذا يعني أنها على الأرجح لم تسافر بعد. وأنا أعتقد أنك على حقّ وأنها بالفعل في خطر. من الأفضل أن تزور ذلك البيت ثانية.

تساءلت بارتياب: أوستاس؟ كليمنسى؟

رد والدي بهدوء: بالنسبة لي تبدو جميع الوقائع تشير بوضوح إلى اتجاه واحد ... إنني أستغرب أنك لا تراه بنفسك. أنا...

فتح غلوقر الباب.

- أرجو المعذرة يا سيد تشارلز، أنت مطلوب على التلفون. إنها الآنسة ليونيدس تتصل من سوينلي دين لأمر هام.

شعرت وكأن الأحداث تتكرّر بشكل مرعب. هل أصيبت جوزفين بسوء ثانية؟ وهل نجح المجرم هذه المرة في محاولته...؟

أسرعت إلى التلفون.

\_ صوفيا؟ أنا تشارلز.

كان صوت صوفيا يائساً حين قالت: تشارلز، يبدو أننا لم ننته بعد، لا يزال المجرم موجوداً بيننا.

- \_ ماذا تقصدين يا صوفيا؟ ما الذي حدث؟ هل... جوزفين أصيبت بسوء؟
  - \_ جوزفين لم تصب بسوء، إنها المربية.
    - \_ المربية؟
- \_ أجل، جوزفين لم تشرب الكاكاو وتركت الكوب على الطاولة. المربية شربت الكاكاو لأنها لم تكن تريد رميه.
  - \_ المربية المسكينة، هل إصابتها خطيرة؟

تلاشى صوت صوفيا وهي تقول:

\_ آه، يا تشارلن، لقد ماتت.

. 72 . 

ها نحن نعيش في الكابوس مرة أخرى.

هذا ما فكرت فيه وأنا مع تافيرنس في السيارة، نقوم برحلة مماثلة للرحلة التي قمنا بها سابقاً.

من حين لآخر كان تأفيرنر يطلق اللعنات.

أما أنا، فإنني كنت أردد، وبشكل سخيف، لا فائدة منه: بريندا ولورانس ليسا مذنبين.

هل كنت أعتقد أنهما مذنبان؟ كنت سعيداً بهذه النتيجة. كنت سعيداً بالابتعاد عن احتمالات أخرى أكثر شؤماً...

وقع الواحد منهما في حبّ الآخر. تبادلا رسائل عاطفية ورومنسية سخيفة. كانا يتوقعان أن يموت زوج بريندا في وقت قريب بشكل مريح وبدون ألم... لكنني لم أكن متأكداً أنهما كانا يتمنيان موته بصراحة، ويبدو أن حالة اليأس والشوق التي يعيشانها في إطار حبهما الحزين كانت تالائمهما مثل الحياة الزوجية المشتركة، أو حتى أكثر منها. لم أكن أعتقد أن بريندا مغرمة بالفعل، كانت ضعيفة وبليدة الشعور، وتتوق إلى علاقة رومنسية، ولورانس أيضاً من النوع الذي يتمتع بالحرمان

ويعيش في أحلام مستقبلية غير واضحة عن السعادة ويفضلها عنى السعادة الجسدية.

لكنهما وقعا في فخ، وأصيبا بالذعر ولم يتمكنا من إيجاد سبيل للخروج منه. لورانس لم يتخلص من رسائل بريندا، وهذا تصرف بمنتهى الحماقة. وعلى الأرجح، بريندا تخلصت من رسائله لها، لأننا لم نعثر عليها، ولم يكن لورانس هو الذي وضع تمثال الأسد الرخامي في أعلى باب غرفة الغسيل. الذي قام بهذا العمل شخص آخر لا يزال وجهه مخفياً وراء قناع.

توقفت بنا السيارة عند الباب الرئيسي، ترجل تاڤيرنس أولاً، ثم ترجلت بدوري. التقينا برجل يرتدي ملابس عادية في القاعة، وأنا لم أكن أعرفه. ألقى التحية على تاڤيرنر، وتاڤيرنر أنفرد به قليلاً.

لفتت انتباهي مجموعة من الحقائب وسط القاعة، مرتبة وجاهزة وعليها البطاقات التي تحمل الاسم والعنوان. فيما كنت أنظر إليها نزلت كليمنسي ودخلت إلى القاعة. كانت ترتدي ثوبها الأحمر نفسه وفوقه معطف من التويد وتضع على رأسها قبعة حمراء.

قالت لي: جئت في الوقت المناسب يا تشارلز كي نودّعك.

- ــ أنتما مسافران؟
- ــ سنذهب إلى لندن هذه الليلة. طائرتنا تقلع صباح الغد.

كانت هادئة وباسمة، لكن الحذر باد في عينيها.

- \_ لكن هل تتركان البيت في هذه الظروف؟
  - ولم لا؟ كان صوتها حاداً.

- \_ حادثة الموت...
- \_ موت المربية لا علاقة لنا يه.
- \_ ربما يكون هذا صحيحاً. لكن مع ذلك...
- ـ ولماذا قلت ربما؟ لا علاقة لنا به إطلاقاً. كنت أنا وروجر في الطابق العلوي نوضب حقائبنا. ولم ننزل أبداً خلال الفترة التي كان فيها فنجان الكاكاو على الطاولة.
  - \_ هل تستطيعين إثبات ذلك؟
- ــ أستطيع أن أثبت ذلك بالنسبة لروجر. وهو سيثبته بالنسبة لي.
- \_ لیس عندك أفضل من هذا... أنتما زوجان، یجب أن تتذكرى ذلك.

غضبت وقالت: أنت مستحيل يا تشارلز! أنا وروجر سنسافر بعيداً... لكي نعيش حياتنا. لماذا نقوم بوضع السمّ لامرأة عجوز غبية وطيبة والتي لم يسبق لها أن تسببت لنا بأيّ أذى؟

- ــ ربما لم تكونا تقصدانها هي.
- \_ الاحتمال يتضاءل بالنسبة لوضع السم لطفلة، أليس كذلك؟
  - هذا يعتمد على الطفلة.
    - \_ ماذا تقصد؟
- ـ أقصد أن جوزفين ليست طفلة عادية، إنها تعرف الكثير عن الذين يحيطون بها، إنها...

سكت حين رأيت جوزفين تدخل من الباب الذي يفضي إلى غرفة الجلوس. كانت تلتهم التفاحة التي لا تفارقها كما يبدو،

وفوق محيطها الأحمر المستدير برزت عيناها المتالقتان بمرح مخيف.

قالت: المربية ماتت مسمومة، مثل جدي، هذا مثير للغاية، اليس كذلك؟

سألتها بحدة: وأنت لست متضايقة أبداً ممّا حدث؟ كنت تحبينها، أليس كذلك؟

\_ ليس تماماً. كانت تؤنبني دائماً حول مسألة أو أخرى، وتثير ضجيجاً.

سألتها كليمنسي: وهل تحبين أحداً يا جوزفين؟

التفتت نصوها جوزفين بعينيها المخيفتين. وقالت: أحب الخالة إيديث. أحب الخالة إيديث كثيراً. وعندي استعداد لكي أحب أوستاس لكنه يعاملني دائماً بوحشية ولا يبدي اهتماماً لعرفة الشخص الذي ينفذ جميع هذه الأعمال.

قلت لها: من الأفضل لك أن تتوقفي عن تحريباتك يا جوزفين، لأنها خطر عليك.

قالت جوزفين: لم أعد بحاجة لمعرفة المزيد. إنني أعرف ما أريد.

مسرت دقيقة صمت. عينا جوزفين تأملتا كليمنسي بجدية وإصرار. سمعت صبوت تنهيدة عالية. التفت ورأيت إيديث دوهاڤيلاند واقفة عند منتصف السلم... لكنني لم أكن متأكداً أنها هي التي تنهدت، لأن الصوت أتى من خلف الباب الذي دخلت منه جوزفين منذ قليل.

تقدمت بسرعة نحو الباب وفتحته، لكنني لم أجد أحداً هناك.

مع ذلك تضايقت كثيراً. كان هناك شخص واقفاً خلف الباب وقد سمع كلمات جوزفين الأخيرة. رجعت إلى جوزفين وأمسكت بذراعها. كانت تقضم التفاحة وتحدّق بغباوة بكليمنسي. كانت تخفى وراء جديتها متعة خبيثة.

قلت لها: هيا بنا يا جوزفين. أريد أن أتحدث اليك.

أعتقد أنها حاوات التملّص، لكنني لم أكن مستعداً لتقبّل أي احتجاج من قبلها. أخذت أدفعها بالقوة إلى الجناح الذي يخص عائلتها. كانت هناك غرفة صغيرة لا تستعمل غالباً، فدخلناها كي لا يزعجنا أحد. أغلقت الباب خلفنا وأجلستها على كرسي. أخذت كرسياً آخر ووضعته أمامها وجلست عليه. قلت لها: الآن، إسمعيني يا جوزفين، سوف نستعرض كلّ الأمور. ما الذي تعرفينه على وجه التحديد؟

- ـ أمور كثيرة.
- ـ لا شك عندي في ذلك. من المؤكد أن رأسك تحتشد فيه معلومات لها معنى ومعلومات ليس لها معنى. لكن أنت تفهمين تماماً قصدى. أليس كذلك؟
  - \_ بالطبع، لست غبية.

لم أكن واثقاً ما إذا كانت كلمتها الأخيرة موجهة لي شخصياً أو لرجال الشرطة، لكنني لم أعلّق على هذه المسألة وتابعت أقول:

- \_ هل تعرفين من وضع لك سماً في الكاكاو؟ أحنت جوزفين رأسها.
  - \_ وتعرفين من وضع السم لجدك؟

أحنت جوزفين رأسها مرة ثانية.

- والشخص الذي أعد الفخ لكي تتلقي إصابة على رأسك؟ وأحنت جوزفين رأسها للمرة الثالثة.

\_ سـوف تقولـين لي إذاً كل مـا تعرفـين. سوف تقـولـين لي ذلك ... الآن.

ــ لن أفعل ذلك.

- يجب أن تفعلي ذلك، كل المعلومات التي عرفتِها أو الكتشفتها يجب أن يطلع عليها رجال الشرطة.

لن أقول شيئاً لرجال الشرطة، إنهم أغبياء. هم يعتقدون أن بريندا هي الجانية... أو للورانس، أنا لم أكن غبية مثلهم. لأنني أعرف تماماً أنهما ليسا مذنبين. كنت أشك بالشخص المسؤول منذ البداية، وقمت باختبار معين... والآن أنا واثقة أننى كنت على حق.

وأنهت كلامها بنبرة منتصرة.

أخذت أستجمع طاقتي على الصبر وبدأت محاولتي ثانية.

- اسمعيني يا جوزفين، أنت بصراحة ذكية جداً... بدت جوزفين مرتاحة. لكن ذكاءك لن يفيدك كثيراً إلا إذا استطعت التمتع به. ألا تستطيعين أن تفهمي أيتها الغبية أنك طالما تحتفظين بأسرارك بهذه الطريقة البلهاء فإن حياتك في خطر حقيقى؟

أحنت جوزفين رأسها بالموافقة: طبعاً حياتي في خطر.

- حتى الآن نجوت مرتين من الموت باعجوبة. المحاولة الأولى كادت تقتلك. والمحاولة الثانية أودت بحياة شخص آخر.

ألا تستطيعين أن تفهمي أنك طالما تتباهين وبدعين بأعلى صوتك بأنك تعرفين القاتل، تعرضين نفسك لمحاولات أخرى... وقد تموتين أو تتسببين بموت أشخاص آخرين؟

قالت جوزفين بلذة: في بعض الروايات يقوم المجرم بقتل مجموعة من الأشخاص، الواحد تلو الآخر، وتتوصل في النهاية إلى التعرف عليه لأنه يكون الشخص الوحيد الذي بقي على قيد الحياة.

- هذه ليست رواية بوليسية. نحن هنا في هذا البيت، في سوينلي دين، وأنت فتاة غبية قرأت أكثر مما ينبغي. سوف أجبرك على البوح بما تعرفين حتى لو كنت مضطراً لأن أهرتك حتى تصطك أسنانك.

- \_ قد أقول لك أشياء غير صحيحة.
- \_ لكنك لن تفعلي ذلك. أريد أن أعرف، ماذا تنتظرين؟

قالت جوزفين: أنت لا تفهم أنني قد لا أقول شيئاً. ربما أكون... أحب ذلك الشخص،

سكتت قليلاً كأنها تريدني أن أستوعب كلامها. ثم تابعت تقول: وفي حال قررت أن أقول ما أعرف، سأفعل ذلك بالطريقة المناسبة. ساطلب من الجميع أن يجلسوا في دائرة، ثم أستعرض معهم جميع الأحداث... وأكشف أمامهم نتائج تحرياتي، وبعد ذلك أقول بشكل مفاجىء وأنا أشير إلى واحد منهم: أنت القاتل...

وأشارت بإصبعها بأسلوب درامي فيما دخلت إيديث دوهاڤيلاند إلى الغرفة.

قالت لها: ضعي ما تبقى من التفاحة في سلّة المهملات يا

جوزفين. هل تحملين محرمة؟ أصابعك دبقة، سأصطحبك معي في السيارة. ونظرت إليّ نظرة لها معنى وتابعت: ستكونين في أمان بعيداً عن هنا.

أرادت جوزفين أن ترفض، لكن إيديث قالت لها: سوف نذهب إلى لونغ بريدج لنأكل الآيس كريم بالصودا.

التمعت عينا جوزفين وقالت: سأطلب مرتين.

ـ قد أوافق على ذلك. والآن اذهبي وأحضري قبعتك وارتدي معطفك ولا تنسي الشال الأزرق. فالطقس بارد اليوم، تشارلز من الأفضل أن ترافقها إلى غرفتها. لا تتركها وحدها. عندي بعض الملاحظات التي أريد أن أدونها.

جلست إلى طاولة وأنا رافقت جوزفين إلى خارج الغرفة. حتى بدون طلب إيديث دوهاڤيلاند كنت سأبقى بجانب جوزفين.

كنت واثقاً من وجود خطر داهم وقريب يتهدّد الطفلة.

عندما انتهيت من الإشراف على جوزفين وهي تعدّ نفسها للخروج، دخلت صوفيا إلى الغرفة. بدت مدهوشة لوجودي هناك.

ـ تشارلز، هـل صرت تعتني بالأظفـال الآن؟ لم أكن أعرف أنك هنا؟

قالت جوزفين وكأنها ستقوم بعمل مهم: سوف أذهب مع خالتي إيديث إلى لونغ بريدج، لكي نتناول الآيس كريم هناك.

\_ في يوم بارد كهذا؟

قالت جوزفين: الآيس كريم لذيذ دائماً. حين تتناولين طعاماً

بارداً، تزداد حرارة الجسم في الخارج.

عبست صوفيا، وبدت قلقة، وأنا تفاجأت حين رأيت شحوبها والإرهاق في عينيها.

عدنا إلى الغرفة الصغيرة حيث كانت إيديث تقوم بإلصاق مغلفين. نهضت بسرعة، وقالت:

\_ سـوف نذهب في الحال. طلبت من إيفانـز أن يحضر لي سيارة «الفورد».

مشت أمامنا إلى القاعة، وتبعناها.

انتبهت ثانية لوجود الحقائب والبطاقات ذات اللون الأزرق. لم أفهم لماذا كان منظرها يثير انزعاجي.

قالت إيديث دوهاڤيلاند وهي تضع قفازيها وتنظر إلى السماء: الطقس جميل اليوم. كانت سيارة الفورد متوقفة أمام الباب، بارد... لكنه منعش، يوم خريفي فعلاً. كم تبدو الأشجار رائعة بأغصانها العارية... ولا تزال هناك بضع وريقات ذهبية عالقة بها...

سكتت قليلًا، ثم التفتت وقبلت صوفيا. قالت لها: إلى اللقاء يا حبيبتي، لا تقلقي كثيراً؛ هناك أمور يجب علينا مواجهتها واحتمالها.

ثم قالت: هيا يا جوزفين، وصعدت إلى السيارة، جوزفين صعدت بجانبها.

لوحتا لنا بيديهما فيما كانت السيارة تبتعد بهما.

\_ أعتقد أنها على حقّ، وأنه من الأفضل أن تبتعد جوزفين

عن البيت لفترة. لكن يجب أن نقنع هذه الطفلة بأن تبوح لنا بما تعرف، يا صوفيا.

- \_ قد تكون لا تعرف شيئاً. إنها تحاول أن تبدو مهمة فقط. جوزفين تحب التباهي بأهميتها، كما تعرف.
- ــ أعتقد أن الأمر ليس بسيطاً إلى هذا الحد، هل تـوصلوا لعرفة السم الذي وضع في فنجان الكاكاو؟
- يعتقدون أنه مادة «الديجيتالين». خالتي إيديث تأخذ «الديجيتالين» من أجل قلبها، وعندها قارورة مليئة بالحبوب الصغيرة في غرفتها. والقاروة الآن فارغة.
  - كان يجدر بها أن تضع الدواء في خزانة مقفلة.
- \_ لكنها كانت قد فعلت ذلك، ومع ذلك فإنه ليس من الصعب على شخص معين أن يعثر على المفتاح.
- \_ ومن هو هذا الشخص؟ وتأملت الحقائب الموضّبة شانية. وفجأت قلت بصوت عال :
  - يجب ألا يسافرا. يجب منعهما من ذلك.

بدت صوفيا مدهوشة.

- \_ روجر وكليمنسى؟ تشارلز، أنت لا تفكر أن...
  - \_ حسناً، وما هو رأيكِ أنتِ؟

مدت صوفيا يديها بحركة يائسة. وقالت هامسة: لا أعرف يا تشارلنز. لا أعرف سوى أنني عدت ثانية... عدت إلى الكابوس...

- أعرف ذلك، وقد قلت هذه الكلمات وأنا في طريقي إلى هنا مع تافيرنر.

ـ هذا كابوس حقيقي. أن نعيش وحولنا أشخاص نعرفهم وننظر إلى وجوههم... وفجأة تتغير وجوههم... ونشعر أننا لم نعد نعرفهم... صاروا غرباء... غرباء قلوبهم قاسية...

وقالت بصوت عال : هيا بنا نخرج يا تشارلز... سنكون في أمان في الخارج... صرت أخاف من البقاء في هذا البيت...

. 70.

مكثنا وقتاً طويلاً في الصديقة، ولم نصاول الخوض في صالة الرعب التي تحيط بنا، كأننا كنا متواطئين على ذلك، أخذت صدوفيا تتحدث بمودة عن المربية وعن أشياء كثيرة جمعت بينهما، وعن الألعاب التي كانت تلعبها معها وهي طفلة... والحكايات التي كانت تقصها عليهم عن روجر وعن والدهم وعن سائر الإخوة والأخوات.

\_ كانوا جميعاً بمثابة أولادها. وقد عادت تتردد على البيت لتساعدنا خلال فترة الحرب حين كانت جوزفين لا ترال طفلة صغيرة، وأوستاس صبيًا صغيراً أيضاً.

بدت صوفيا مرتاحة وهي تستعيد تلك الـذكريـات فشجعتها على مواصلة الحديث.

تساءلت ماذا يفعل تاشيرنر. إنه على الأرجح يستجوب المقيمين في البيت. انطلقت سيارة فيها الشرطي المسوّر ومعه رجلان، وبعد قليل وصلت سيارة الإسعاف.

ارتعشت صوفيا قليلًا. وبعد فترة انطلقت سيارة الإسعاف وكنا نعرف أن جثة المربية في داخلها وأنها أرسلت إلى المشرحة لتحديد اسباب الوفاة.

ولم نغادر الحديقة بل أخذنا نمشي ونتحدث ونجلس من حين لآخر... وتدريجياً صارت كلماتنا تعبّر على نحو أفضل عن حقيقة أفكارنا.

وأخيراً قالت صوفيا وهي ترتجف:

\_ صار الوقت متأخراً... بدأ الظلام يهبط. يجب أن ندخل الآن. خالتي إيديث لم تعد بجوزفين... من المفروض أن تكونا قد رجعتا الآن؟

شعرت بقلق غير واضع. ما الذي حدث؟ هل كانت إيديث تريد إبقاء الطفلة بعبداً عن هذا البيت الأعوج.

دخلنا إلى البيت، وصنوفيا أسدلت الستائر في غرفة الجلوس. كانت النار تشتعل في الموقد وبدت الغرفة الواسعة متناسقة ويستودها جو غير واقعي من رضاء مضى. أوعية كبيرة من البرونز كانت تضم أزهار اللؤلؤ.

قرعت صوفيا الجرس ودخلت خادمة أعرف أنها كانت تعمل في الطابق العلوي، وكانت تحمل الشاي. كانت عيناها محمرتين وهي تتنفس بصوت مسموع، والحظت أيضاً أنها تنظر بخوف وبسرعة خلف كتفها.

انضمّت إلينا ماجدة، لكن فيليب تناول الشاي في المكتبة. كان دور ماجدة صورة جامدة وصلبة من الحزن. لم تتفوه إلّا بكلمات معدودات. قالت مرة:

أين إيديث وجوزفين؟ لقد تأخرتا كثيراً.

قالت ذلك وكأنها تفكر بشيء آخر.

أما أنا فقد بدأت أشعر بقلق حقيقى. سألت عن تاڤيرنر وما

إذا كان لا يزال موجوداً، وردّت ماجدة بأنها تعتقد ذلك. ذهبت للبحث عنه. قلت له أنني قلق بشأن الأنسة دوهاڤيلاند والطفلة.

رفع مباشرة سماعة التلفون وأجرى اتصالاً لإعطاء تعليمات محددة.

قال لي: سأطلعك على الأخبار حين تصلني.

شكرته وعدت إلى غرفة الجلوس. كانت صوفيا هناك مع أوستاس، وماجدة لم تكن موجودة.

قلت لصوفيا: سوف يطلعنا على الأخبار حال وصولها إليه.

قالت بصوت منخفض:

- \_ أشعر كأن شبيئاً ما حدث يا تشارلز.
- \_ يا حبيبتي صوفيا، الوقت لم يتأخر كثيراً.

قال أوستاس: ولماذا أنتما متضايقان؟ إنهما على الأرجح في صالة للسينما. وخرج من الغرفة.

قلت لصوفيا: قد تكون خالتك اصطحبت جوزفين إلى أحد الفنادق القريبة... أو إلى لندن. أعتقد أنها تدرك أهمية الخطر الذي يحدق بالطفلة... وربما تكون تدرك ذلك أفضل منا.

ردت صوفيا بنظرة حزينة لم أفهم معناها.

\_ لقد قبلتني وودعتني ...

لم أفهم تماماً ماذا قصدت بهذه الكلمات التي لم تكتمل؛ سائلتها ما إذا كانت ماجدة قلقة.

\_ أمي؟ لا، إنها على ما يرام. ليس عندها إحساس بالوقت.

إنها تقرأ مسرحية جديدة للكاتب فافسور جونز عنوانها «تخطيط امرأة». إنها مسرحية فكاهية تدور حول جريمة قتل... امرأة تشبه صاحب اللحية الزرقاء... وهي برأيي مقتبسة عن «الأرسنيك والشريط العتيق»، لكن الدور النسائي جيد فيها، دور امرأة تصاب بالجنون بعد وفاة زوجها.

لم أقل شبيئاً وجلسنا ونحن نتظاهر بأننا نقرأ.

كانت الساعة السادسة والنصف حين فتح تأفيرن الباب ودخل. ملامح وجهه كانت توحي بما يريد قوله.

نهضت صوفيا.

سألته: ماذا حدث؟

- أنا آسف، لكن الأخبار التي أحملها سيئة. بلّغت جميع الدوريات بالبحث عن السيارة. قال أحد رجال الشرطة وهو يركب دراجة نارية أنه شاهد سيارة فورد تحمل رقماً يعتقد أنه رقم السيارة المبلّغ عنها، وقد انحرفت السيارة عن الطريق الرئيسية عند فلاكسبور هيث... وانطلقت في طريق فرعية في الغاية.

\_ الطريق التي تؤدي إلى مقلع الحجارة في فلاكسبور؟

\_ أجل، يا أنسة ليونيدس. وسكت قليلاً ثم أضاف: تم العثور على السيارة وقد سقطت في المقلع، والراكبتان فارقتا الحياة. قد ترتاحين إذا عرفت أنهما لم تتعذبا وماتتا مباشرة.

صرخت ماجدة وهي تقف عند الباب: جوزفين!

\_ وارتفع صوتها كأنه نواح. جوزفين ... يا حبيبتي.

تقدمت منها صوفيا وضمّتها بذراعيها. قلت: انتظروا قليلًا.

تذكرت شيئاً هاماً! إيديث دوهافيلاند كتبت رسالتين وكانت تحملهما بيدها حين خرجت إلى القاعة. لكنها لم تكن تحملهما حين صعدت إلى السيارة. أسرعت إلى القاعة وتوجهت إلى الصندوق الخشبي الطويل. وجدت الرسالتين وقد دفعتا خلف إبريق نحاسي.

إحداهما موجهة للمفتش تاڤيرنر.

كان تاڤيرنر قد تبعني، فسلمته الـرسالـة. فتح المغلف وبـدأ يقرأ، ووقفت بجانبه أقرأ معه:

إنني أتوقع أن تطلع على هذه الرسالة بعد وفاتي. لا أريد الخوض في أية تفاصيل، لكنني أعلن مسؤوليتي كاملة عن مقتل زوج أختي أريستيد ليونيدس والمربية جانيت روي. واعترف بأن بريندا ليونيدس ولمورانس براون بسريئان من جريعة قتل أريستيد ليونيدس. عند سؤال الدكتور مايكل شافاس، ٧٨٣ شارع هارئي، سيتبين لكم أن حياتي لم تكن ستطول أكثر من بضعة أشهر. أريد أن أريح ضميري وأنا أقر ببراءة شخصيين لا علاقة لهما بتهمة القتل الموجهة إليهما. أقر بهذا وأنا في كامل قواى العقلية.

إيديث الفريدا دوهافيلاند

حين انتهيت من قراءة الرسالة انتبهت أن صوفيا كانت تقرأها أيضاً... لا أعرف ما إذا كانت طلبت موافقة تافيرنر على ذلك أم لا.

قالت متمتمة: خالتي إيديث...

تذكرت إيديث دوهافيلاند وهي تسحق برجلها بشراسة نبتة اللبلاب. تذكرت الشكوك الأولى التي ساورتني. لكن لماذا...

وقالت صوفيا كأنها تقرأ أفكاري:

\_ لكن لماذا جوزفين؟ لماذا اصطحبت معها جوزفين؟

سألتها: ولماذا ترتكب هاتين الجريمتين؟ ما هو الدافع لديها؟

كنت أقول ذلك وشعرت أنني أعرف الحقيقة. رأيت الأمر بوضوح. أدركت أنني أحمل الرسالة الثانية في يدي. نظرت إليها ورأيت اسمي مدوناً على الغلاف.

كانت أكبر من الـرسالـة الأولى. عرفت مـا تحتويـه قبل أن أفتحها. مزّقت المغلف وسقط منه دفتر جوزفين الأسود الصغير. رفعته عن الأرض... كان مفتوحاً على الصفحة الأولى...

سمعت صوت صوفيا وكأنه آت من مسافة بعيدة جداً، وكان واضحاً ومتماسكاً.

قالت: لقد أخطأنا، إيديث لم تقتل أحداً.

قلت: معك حق.

اقتربت منى صوفيا وقالت هامسة:

\_ إنها جوزفين، أليس كذلك؟ جوزفين.

ونظرنا معاً إلى الصنفحة الأولى في الدفتر الأسود وقرأنا الجملة الأولى المدونة بيد طفلة صنغيرة لا تجيد الكتابة:

اليوم قتلت جدي.

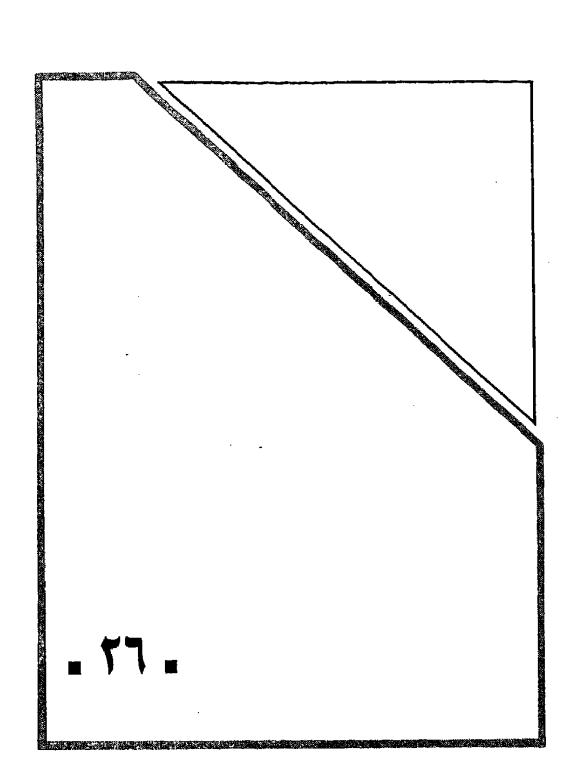

اخدت اتساعل فيما بعد إلى أي حدّ كنت أعمى عن رؤية الحقيقة مع أنها كانت واضحة منذ البداية. كانت الصفات الضرورية لا تنطبق إلّا على جوزفين وحدها. غرورها وإحساسها بأهميتها، وسرورها وهي تتحدث وتردّد كم هي ذكية، وكم هم أغبياء رجال الشرطة.

لم أكن التفت لذلك لأنها كانت بنظري مجرد طفلة. لكن الأطفال قد يرتكبون جرائم القتل أحياناً، والجريمة الأولى التي وقعت هذا كان بمقدور طفل أن ينفذها. جدها بنفسه هو الذي شرح الموسيلة... قدم التفاصيل الضرورية، ولم يكن عليها سموى أن تتحاشى تمرك بصمات وهدذا تعرفه من الكتب البوليسية التي كانت تقرأها. وكل الأمور الأخرى كانت مزيجاً مأخوذاً من روايات متعددة: دفتر الملاحظات... التحريات... شكوكها التي كانت تدعيها... اصرارها بأنها لن تقول شيئاً قبل أن تتأكد...

وأخيراً اعتدت على نفسها. وهذا تصرف غير معقول لأنها كانت بكل بساطة، تعرّض نفسها للقتل، لكن يبدو أن تفكيرها الطفولي لم يتركها تفكر بهذا الاحتمال، كانت بطلة، والبطلة لا

تموت. وفي داخل غرفة الغسيل كان هناك دليل... أثار التراب على الكرسي القديم. جوزفين هي الوحيدة التي تحتاج إلى كرسي لتقف عليه وتضع التمثال الرخامي في أعلى الباب. ويبدو أنها لم تصب بأذى من المرة الأولى (وهذا تدل عليه الخدوش الموجودة على الباب) فوقفت على الكرسي مرة ثانية وأعادت التمثال إلى مكانه وهي تحمله بواسطة وشاحها كي لا تترك بصماتها عليه. وفي هذه المرة وقع على رأسها... ونجت من الموت بأعجوبة.

خطتها كانت ناجحة تماماً، وقد أعطت الانطباع الذي كانت تريده! كانت تريد أن تبدو في خطر، وأنها تعرف شيئاً، وأن شخصاً ضربها على رأسها!

فهمت أنها تعمدت أن تلفت انتباهي لوجودها في غرفة الخزان. وأنها هي التي تركت غرفتها في حالة من الفوضى قبل توجهها إلى غرفة الغسيل.

لكنها حين رجعت من المستشفى وعرفت أنه تم إلقاء القبض على بريندا ولورانس تضايقت. انتهت القضية وصارت هي بعيدة عن الأضواء.

لذلك سرقت «الديجيتالين» من غرفة إيديث ووضعته في كوب الكاكاو وتركت الكوب دون أن تتناول منه شيئًا على الطاولة في القاعة.

هل كانت تعرف أن المربية ستشرب منه؟ هذا محتمل. قالت ذلك الصباح أنها تكره الانتقادات التي توجهها لها مربيتها. وهل كانت المربية التي لها تجربتها في تربية الأطفال تشك في أمر جوزفين؟

أعتقد أن المربية كانت تعرف أن جوزفين ليست طفلة طبيعية. كان نموها العقلي متطوّراً لكن حسّها الأخلاقي كان متأخراً. وقد يكون سبب ذلك العوامل الوراثية المختلفة... ما أطلقت عليه صوفيا «القسوة»... وجميعها تضافرت معاً.

كانت تتمتع بقسوة متسلطة من جانب عائلة جدتها، وأنانية ماجدة التي لا تسرحم، والتي تجعلها تسرى وجهة نظرها فقط. يبدو أنها عانت كثيراً، لأنها حساسة مثل فيليب، من وصمة البشاعة... الطفلة «المدسوسة»... في العائلة، وأخيراً بدأت تجسري في عروقها العلامات المميزة للعجوز ليونيدس. كانت حفيدته وتشبهه في ذكائها وتفكيرها... لكن العجوز وجّه حبه إلى الخارج إلى أفراد أسرته وأصدقائه، فيما حولت جوزفين حبها إلى نفسها.

أعتقد أن ليونيدس العجوز أدرك ما لم يستطع أي فرد آخر في العائلة أن يدركه، أن جوزفين قد تشكّل خطراً على نفسها وعلى الآخرين. لم يسمح بإرسالها إلى المدرسة لأنه يخاف من أعمال قد ترتكبها. شكّل لها حماية واحتفظ بها في البيت، وأنا أفهم الآن طلبه إلى صوفيا أن تتولى جوزفين برعاية خاصة.

وقرار ماجدة المفاجىء بإرسال جوزفين إلى الضارج... هل كان ناجماً عن خوفها على الطفلة؟ لم يكن بالضرورة خوفاً واعياً، بل احساس أمومى غامض.

وإيديث دوهاڤيلاند؟ هل كانت تشك في البداية، ثم خافت... وأخيراً عرفت الحقيقة؟

نظرت إلى الرسالة التي كنت أحملها.

عزيزي تشارلز، هذه رسالة خاصة بك... وبصوفيا إذا شئت. من الضرورى أن يعرف أحد الحقيقة، عثرت على

الدفتر الذي يضمه المغلف في بيت الكلب المهجور أمام الباب الخلفي. كانت تخبئه هناك. إنه يؤكد شكوكي. العمل الذي أرغب في تنفيذه الآن قد يكون صحيحاً أو خاطئاً... لا أعرف، لكن حياتي على أية حال تشارف على نهايتها، وأنا لا أريد أن تعاني هذه الطفلة وأعتقد أنها ستعاني كثيراً حين تضطر لمواجهة ما ارتكبت.

هناك دائماً احتمال للوقوع في الخطأ.

إذا كنت قد أخطأت، أطلب من الله أن يسامحني... لكنني سأنفذ عملي هذا بدافع الحب، بارك الله فيكما. إيديث دوهافيلاند

ترددت قليلاً، ثم أعطيت الرسالة لصوفيا. وفتحنا معاً دفتر جوزفين الأسود الصغير.

\_ اليوم قتلت جدي.

أخذنا نتصفحه، لا شك أن أي طبيب نفساني يطلع على محتوياته سيعتبره مدهشاً ومثيراً. إنه مرض واضح ومخيف للأنانية المفرطة، كان الدافع للجريمة محرّناً بأسلوب طفولي وغير كاف ويثير الشفقة.

لم يكن جدي يسمح لي برقص الباليه، لذلك قررت أن أقتله. وبعد ذلك ننتقل إلى لندن لنعيش هناك ووالدتي لا تمانع في أن أتعلم الرقص.

إنتقلت إلى مداخل أخرى جميعها لها مغزاها.

لا أريد الذهاب إلى سويسرا... لن اذهب. إذا حاولت أمي إجباري على السفر ساقتلها... لكنني لا استطيع الحصول على السم، قد اتمكن من تحضيره بواسطة التوت البري الذي ينبت في الحديقة. إنه من النوع السام، هكذا يقول الكتاب.

أوستاس آثار غضبي اليوم، قال أنني مجرد فتاة لا قيمة لها وأن التصريات التي أقوم بها سخيفة. لم يكن ليقول عني أنني سخيفة لو أنه يعرف أنني أنا التي ارتكبت الجريمة.

انا أحب تشارلز... لكنه غبي إلى حدّ ما. لم أقرر بعد إلى من أنسب الجريمة. ربعنا أنسبها إلى بريندا ولورانس... بريندا تسيء معاملتي... تقول أنني لا أتصرف بوعي لكنني أحب لورانس... أخبرني قصة شارلوت كورداي... التي قتلت رجلًا في حوض الحمام. لم تنفّذ جريمتها بذكاء.

## والمدخل الأخير كان واضحاً.

إنني اكره مربيتي... اكرهها... اكرهها... تقول انني الست سوى طفلة صغيرة. وتقول أنني أحب المباهاة. إنها تقنع والدتي أن ترسلني خارج البلاد... سوف اقتلها هي أيضاً... اعتقد أن دواء خالتي إيديث مناسب. إذا حدثت جريمة ثانية سوف يرجع رجال الشرطة وسوف تعود أجواء الإثارة إلى البيت.

ماتت المربية، أنا سعيدة، لم أقدر بعد أين أخبىء القارورة التي تحتوي الحبوب الصغيرة، في غرفة كليمنسي زوجة عمي... أو في غرفة أوستاس؟ حين أموت بعد أن أصبح عجوزاً سوف أترك هذا الدفتر وعليه عنوان المسؤول عن جهاز الشرطة حتى يعرف هؤلاء أنني كنت محرمة عظمة.

أغلقت الدفتر، وكانت دموع صدوفيا تنهمر بغزارة على خديها.

ـ آه، تشارلز... آه، تشارلز... هذا فظیع. إنها مجرد وحش صعغیر... ومع ذلك ... ومع ذلك فإنها تثیر الشفقة بدرجة مؤلمة.

كان يستحوذ على الشعور نفسه.

كنت أحب جوزفين... ولا أزال... لا يقل مقدار محبتنا لشخص إذا كان مصاباً بالسل أو بأي مرض مميت أخر. جوزفين كانت، كما قالت صوفيا، وحشاً صغيراً، لكنها كانت وحشاً صغيراً مثيراً للشفقة. لقد ولدت وعندها مشكلة... إنها الطفلة العوجاء في البيت الصغير الأعوج.

سألتني صوفيا: لو أنها عاشت، ماذا كان سيحدث؟

\_ أعتقد أنهم كانوا سيرسلونها إلى اصلاحية أو مدرسة خاصة. وقد يفرجون عنها فيما بعد، أو يعتبرونها مصابة بحالة جنون... لا أعرف.

أصيبت صوفيا برعشة.

\_ من الأفضل أن الأمور انتهت بهذه الطريقة. لكنني متضايقة. أن تتحمل الخالة إيديث اللوم لما حدث.

- هي التي أرادت ذلك، ولا أعتقد أن الخبر سوف ينشر. أعتقد أنه حين يأتي موعد محاكمة بريندا ولورانس، سوف يتم الإعلان أنه لا توجد مبررات لرفع قضية ضدهما وسوف يطلقون سراحهما.

وتابعت أقول بنبرة مختلفة وأنا آخذ يديها بين يدي: أما أنت يا صوفيا فسوف تتزوجينني. بلغني قرار نقلي إلى إيران سيوف نسافر معا، وأنت ستنسين البيت الأعوج الصغير. والدتك ستواصل التمثيل، ووالدك سيشتري المزيد من الكتب، وأوستاس سيلتحق قريباً بالجامعة. لا داعي لأن تشغلي بالك بهم أكثر من ذلك. فكرى في أنا.

نظرت إليّ صوفيا مباشرة.

\_ تشارلز، ألا تخاف أن تتزوجني؟

\_ ولماذا أخاف؟ بالنسبة للصغيرة جوزفين يبدو أن جميع الصفات السيئة في العائلة اجتمعت فيها أما أنت يا صوفيا، أنا واثق أن كل الصفات الطيبة والحميدة في عائلة ليونيدس وضعت فيك أنت. كان جدك يعرف قدرك واعتقد أنه كان دائماً يصيب في قراراته. ارفعي رأسك عالياً يا حبيبتي، المستقبل لنا.

\_ سأفعل ذلك يا تشارلز. أنا أحبك وأريد أن أتزوجك وأن أسعدك. ونظرت إلى الدفتر وقالت: جوزفين مسكينة. قلت: جوزفين مسكينة.

## 米米米

سألني والدي: ما هي الحقيقة يا تشارلز؟

لم يسبق لي أن كذبت عليه.

قلت: إيديث دوهاڤيلاند ليست الجانية، يا سيدي. إنها جوزفين.

أحنى رأسه بهدوء.

أجل، هذا ما فكرت فيه منذ مدة. الطفلة المسكينة...



اسرة ليونيدس كانت تنعم في عيش هادئ وسعادة كاملة، في منزل كبير في احدى ضواحي مدينة لندن.

وفجاة، تعكرت اجواء الاسرة، بوفاة او على الأصح مقتل كبيرها اريستيد، وازداد غموض الموقف عندما تاكد جميع افراد العائلة أن القاتل هو احد افرادها.

من قتل اريستيد العجوز ابن الثمانين؟

زوجته الشابة التي تصغره بخمسين سنة تقريباً؟ ام حفيدته التي كانت تطمع بثروته الهائلة ام ابنه المهدد بالافلاس بسبب مغامراته التجارية الفاشلة ام شقيقة زوجته السابقة التي كرست حياتها لتربية اطفاله وحقدت عليه بسبب التفاوت الطبقي بينهما؟



185513179X

To: www.al-mostafa.com